رفع المراق المر

The state of

> عَلِيْجِ نِينَ مَبِ لَا عَبَادُ عَطِيّة مِحْبَتَ رَسِّالِمْ مِحْبُود بْن عَضْ لَا

ئىڭ ھۇللاردا عِبْبُ الزَّرَاقِ عَبْبِ يَنِي





نسهيك الوصوك

إلى فهم علم الأصول

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى له:

7431a- 1107a

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية

A Y+1+/ Y1Y+0

الترقيم الدولي: ٥- ٣٤- ٥٠٠٤- ٩٧٨- ٩٧٨



## ٣ شارع عَزِيْزِفَا نُوسٌ مَنْشِتَهُ لِتَحْرِيرُ جِسُرِلسِّوْسِ - العَاهِرَة

جوال:۸۲۰۱۰۲۰۱۲۹۷۸

هاتف: ۸۶۲۰۲/۲۲٤۱٤۲۸ تلیفاکس: ۸۳۲۰۲/۲۲۲۲۲۰۰۰

١١ (أ) درب الأتراك - خلف الجامع الأزهر

جوال:۱۰۲/۰۱۰۵۲۹٤۰۲۰

هاتف: ۲۰۲۰۲/۲۵۱۰۲۳۹۷

E-Mail:Dar\_Alemam\_Ahmad@yahoo.Com WWW. DarAlemamAhmad.Com

مَعِينَ الْمُؤْمِّيُّيُّيُّ السُّلِينِ الْمِنْزِي الْمُؤْمِّيُّيُّ www.moswarat.com

## نسهيك الوصول

إلى فهم علم الأصول

تأليف

عبد المحسن بن حمد العباد

عطية محمد سالم

المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

حمود بن عقلا

المدرس بكلية الشريعة بالرياض

مراجعة **الشيخ عبد الرزاق عفيفي** 





تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول \_\_\_\_\_\_

## بِسُمُ النَّهُ النَّجُ لِلنَّحْ يُرْرِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### وبعد:

فقد كان الناس في صدر الإسلام يعيشون في ظل التشريع، وما قُبض رسول الله على التشريع، وما قُبض رسول الله على حتى أرسى الله بالقرآن قواعدَ الدين، وفَصَّلَت السنة فروعه، وأبانت معالمه، وفَقُه الناس دينهم، ثم جاء الخلفاء الراشدون فاقتفى الناس آثارهم وترسَّموا خُطَاهُم.

ولَمَّا اتسعت رُقعة الإسلام عَظُمت الحاجة إلى وضع قواعدَ وأصولٍ يترسمُها العلماء في استنباط الأحكام، فكان أول من نهض لذلك هو الإمام الشافعي رَجَعُلَسَّهُ.

هذا؛ وقد توخَّينا فيها الإيجازَ، ودقة التعبير، ووضوحَ العبارة ووفرة الأمثلة، فاستعنَّا بالله تعالىٰ في كتابة هذه المذكرة، وقد أسميناها:

## «تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول»

ونرجو الله تعالىٰ أن تكون محقِّقة للغرض، وافية بالمطلوب.

المؤلفون

رَفَعُ جب (الرَّجِئِ) (الْبَخِثَنِيُّ (اُسِكْتِهُ) (الْبِزُودُ) www.moswarat.com





اعلم أن أصول الفقه مركب من مضاف وهو كلمة «أصول» ومضاف إليه وهو كلمة «الفقه»، ويسمى مركبًا إضافيًا، وقد أُخذ هذا المركب الإضافي فوضع عَلَمًا على العلم المعهود، فينبغي تعريفه باعتبار كونه مركبًا إضافيًّا، وباعتبار كونه عَلَمًا.

أولًا: تعريفه باعتبار كونه مركبًا إضافيًّا:

١ - كلمة أصول:

الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة: ما انبنى عليه غيره، كالأساس أصل للسقف والجدار وكعروق الشجرة الثابتة في الأرض كما في قوله تعالى: ﴿أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي السَّكَمَاءِ ﴾ [إبراهيم:٢٤].

## وفي الاصطلاح يطلق الأصل على عدة معانٍ منها:

١- القاعدة العامة: كقولهم: الأمر يقتضي الوجوب، يوضح ذلك قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا ٓ ءَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـ ذُوهُ ﴾ [الحشر: ٧]. فهذا أمر عام يقتضي وجوب الأخذ بكل ما آتانا الرسول ﷺ من غير تعرض في هذه الآية بالذات إلىٰ فرد من أفراد الأوامر التي وجهها إلينا رسول الله ﷺ.

٢- الدليل، كقولك: أصل وجوب الصوم قوله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣]. أي: دليله.

#### ٢ - كلمة الفقه:

الفقه لغة: الفهم، ومنه قوله تعالىٰ حكاية عن موسىٰ: ﴿ وَٱحْلُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِي الفقه لَعْةَ اللهِ ٢٠ - ٢٨]. أي: يفهموه.

وفي الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية.

فأصول الفقه إذن: قواعده التي يُبنى عليها.

#### شرح تعريف الفقه:

١ - المراد بالعلم: ما يشمل غلبة الظن، كما في قوله تعالىٰ: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِئَتِ ﴾ [الممتحنة: ١٠]. أي: ظننتموهن.

٢- المراد بالأحكام الشرعية: الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، والإباحة. فيخرج بقيد الشرعية: الأحكام العقلية؛ كالواحد نصف الاثنين؛ والحسية؛ مثل كون الثلج باردًا، والعادية؛ كنزول المطر بعد الرعد والبرق.

٣- والمراد بالتي طريقها الاجتهاد: إخراج ما لا يصح فيه اجتهاد، كمعرفة كون الصلاة والصيام واجبين، والزنا والسرقة مُحرَّمَين؛ لمعرفة ذلك من الدين بالضرورة.

ثانيًا: تعريفه باعتبار كونه لقبًا لهذا الفن:

هو علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفد.

#### شرح هذا التعريف:

١ - المراد بطرق الاستفادة: معرفة الترجيح عند التعارض مثلًا.

٢- وبالإجمالية: ما عدا التفصيلية، كالأمر يقتضي الوجوب، والنهي يقتضي التحريم، والمطلق يحمل على المقيد، والعام يخص بالمخصص، والقياس والإجماع حجة.

#### موضوعه:

وموضوع هذا الفن: الأدلة الموصلة إلى معرفة الفقه، وكيفية الاستدلال بها على الأحكام، مع معرفة حال المستدلِّ.

#### فائدته:

وفائدة هذا العلم هي: العلم بأحكام الله تعالىٰ المتضمنة للفوز بسعادة الدارين.

#### استمداده:

ويستمد هذا العلم من ثلاثة أشياء:

١- علم أصول الدين-أي: التوحيد- لتوقف الأدلة الشرعية على معرفة الباري -جل وعلا- وصدق المبلغ عنه ﷺ، وهما مبينان فيه، مقررةٌ أدلتُهُما في مباحثه.

٢- علم اللغة العربية: لأن فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما متوقفان
 على معرفتها إذ هما عربيان.

٣- الأحكام الشرعية من حيث تصورُها؛ لأن المقصود إثباتُها أو نفيُها،
 وغير المتصوِّر لها لا يتمكن من ذلك؛ لأن الحكم علىٰ الشيء فرع عن تصوره.

#### حكمه:

وحكم تعلم أصول الفقه وتعليمه: فرض كفاية.

## ———— تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول



تقدم لك أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، وإليك فيما يلي بيان هذه الأحكام بإيجاز.

#### تعريف الحكم:

الحكم لغة: المنع.

واصطلاحًا: مقتضىٰ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين.

#### أقسام الحكم الشرعي:

والأحكام الشرعية على قسمين:

١ - تكليفية.

٢- وضعية.

فالحكم التكليفي: هو مقتضى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير.

والحكم الوضعي: هو ما وضعه الشارع من أسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي.

الفرق بين القسمين:

والفرق بين التكليفية والوضعية هو:

أن التكليفية: كُلِّف المخاطب بمقتضاها فعلًا أو تَركًا.

وأما الوضعية: فقد وضعت علامات للفعل أو التَّرك أو أوصافًا لهما.

#### أقسام الحكم التكليفي:

ينقسم الحكم التكليفي إلى أقسام؛ لأنه إما أن يكون بطلب فعل، أو بطلب ترك، وكلاهما إما جازم أو غير جازم، وإما أن يكون فيه تخيير بين الفعل والترك، وبيانها كالآتى:

- ١ فالخطاب بطلب الفعل الجازم: إيجاب، ومتعلقه: واجب.
- ٢- والخطاب بطلب الفعل غير الجازم: ندب، ومتعلقه: مندوب.
  - ٣- والخطاب بطلب الترك الجازم: تحريم، ومتعلقه: محرم.
- ٤ والخطاب بطلب الترك غير الجازم: كراهة، ومتعلقه: مكروه.
- ٥- والخطاب بالتخيير بين الفعل والترك: إباحة، ومتعلقه: مباح.

تنبيه: جرى الأصوليون على عد المباح من أقسام الحكم التكليفي، وفي ذلك تسامحٌ؛ إذ المباح لا تكليف فيه لاستواء طرفيه.

#### الواجب:

الواجب في اللغة: اللازم والثابت، قال الله تعالىٰ: ﴿ فَإِذَا وَيَجَبَتُ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا فَكُلُواْ مِنْهَا ﴾ [الحج: ٣٧]. أي: سقطت واستقرت على الأرض.

وقال الشاعر:

أَطَاَعت بَنُو بَكْرٍ أَمِيرًا نَهَاهُمُو عَنِ السِّلْمِ حَتَّىٰ كَانَ أَوَّلَ وَاجِبِ وَالْمَاعِدِ وَالْمَاعِد وفي الاصطلاح: هو ما يثاب فاعله امتثالًا ويستحق تاركه العقاب.

#### تقسيمات الواجب:

ينقسم أولًا: بحسب فاعله: إلى فرض عين وفرض كفاية؛ لأنه:

أ- إما أن يكون مطلوبًا من كل فرد بعينه، كالصلوات الخمس، فهو فرض عين.

ب- أو يكتفئ فيه بفعل البعض، كصلاة الجنازة؛ فهو فرض كفاية.

وذلك لأن الشارع لا ينظر إلى الأخير من حيث الفاعل، بل من حيث وجودُ الفعل ممن كان هو.

وثانيًا: بحسب وقته المحدد له: إلىٰ مُضيَّق ومُوسَّع؛ لأنه:

أ- إن كان الوقت المحدد لفعله بقدره فقط فمضيق؛ كوقت الصيام في رمضان فإن الصوم يستغرق ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يمكن صيام نفل معه، وكذلك آخر الوقت إذا لم يبق إلا ما تُؤدَّىٰ فيه الفريضة كقُبيل طلوع الشمس بالنسبة إلىٰ الصبح أو قُبيل غروبها بالنسبة إلىٰ العصر.

ب- وإن كان يسعُه ويسعُ غيره من جنسه معه فموسع، كأوقات الصلوات
 الخمس، فإن وقت كل صلاة يسعها ويسع غيرها معها من النوافل.

وثالثًا: بحسب الفعل: إلى مُعيَّن ومُبهَم؛ لأنه:

أ- إن كان الفعل مطلوبًا بعينه لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم والحج ونحوها فمعين.

ب- وإن كان الفعل مبهمًا في أشياء محصورة يجزي واحد منها؛ كخصال الكفارة من عتق أو إطعام أو صوم فمبهم؛ إذ الواجب واحد لا بعينه.

#### تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول

#### المندوب:

المندوب لغة: اسم مفعول من الندب وهو الدعاء إلى الفعل.

كما قال الشاعر:

لَا يَسسأَلُونَ أَخَاهُمُ حِينَ يَسندُبُهُم فِي النَّائِبَاتِ عَلَىٰ مَا قَالَ بُرهَانَا

وفي الاصطلاح: ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويطلبه الشارع طلبًا غير جازم.

وهو مرادف للسنة والمستحب والتطوع.

ومذهب الجمهور: أن المندوب مأمور به، ومن أدلتهم قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِوَ ٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْدَكِ ﴾ [النحل: ٩٠].

وقوله: ﴿ وَأَمُرُ بِٱلْمَعْرُونِ ﴾ [لقمان: ١٧].

وقوله ﴿وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

ومن هذه الأشياء المأمور بها ما هو مندوب، ومنها: أن الأمر استدعاء وطلب، والمندوب مستَدعًىٰ ومطلوب؛ فيكون مأمورًا به.

#### المحظور:

المحظور لغة: الممنوع.

واصطلاحًا: ما يثاب تاركه امتثالًا ويستحق فاعله العقاب، كالزنا والسرقة وشرب الخمر والدخان وحلق اللحي ونحو ذلك، ويسمى محرمًا ومعصية وذنبًا وحَجْرًا.

#### المكروه:

المكروه لغة: ضد المحبوب، قال الله تعالى ﴿ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلَّإِيمَنَ

تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول

وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ﴾ [الحجرات: ٧].

واصطلاحًا هو: ما يقتضي الثواب علىٰ تركه امتثالًا لا العقاب علىٰ فعله، كتقديم الرجل اليسرئ عند دخول المسجد، واليمنيٰ عند الخروج منه.

المباح:

المباح لغة: كل ما لا مانع دونه؛ كما قيل:

وَلَقَد أَبَحْنا مَا حَمَدِ تَ وَلَا مُبِيحَ لِمَا حَمَدِنا

وفي الاصطلاح هو: ما كان الخطاب فيه بالتخيير بين الفعل والتَّرك، فلم يثب علىٰ فعله ولم يعاقب علىٰ تركه، كالأكل والنوم والاغتسال للتبرد، ومحل ذلك ما لم تدخله النية؛ فإن نوئ بالمباح خيرًا كان له به أجر.

#### \* \* \*

# أقسام الحكم الوضعي

#### ١- السيب:

السبب في اللغة: ما تُوصِّلَ به إلى غيره.

واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، كزوال الشمس فإنه سبب في وجوب صلاة الظهر، وكملك النصاب فإنه سبب في وجوب الزكاة، وكالولاء والنسب في الميراث.

#### ٢- الشرط:

الشرط لغة: واحد الشروط، مأخوذ من الشَّرَط -بالتحريك- واحد الأشراط، والمراد به: العلامة.

وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

كالطهارة مثلًا فإنها شرط في صحة الصلاة؛ فيلزم من عدم وجود الطهارة عدم وجود الصلاة؛ إذ قد عدم وجود الصلاة الشرعية، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؛ إذ قد يكون الإنسان متطهرًا ويمتنع من فعل الصلاة.

#### ٣- المانع:

المانع في اللغة: الحاجز.

واصطلاحًا: هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.

كالقتل في الميراث، والحيض في الصلاة، فإن وُجِد القتل امتنع الميراث، وإن وجد الحيض امتنعت الصلاة، وقد ينعدمان ولا يلزم ميراث ولا صلاة.

فهو بعكس الشرط؛ إذ الشرط يتوقف وجود المشروط على وجوده، والمانع ينفى وجوده.

ولكي يتبيَّنَ لك الفرق بين السبب والشرط والمانع؛ انظر في زكاة المال مثلًا تجد سبب وجوبها وجود النصاب، ويتوقف ذلك الوجوب على حَوَلان الحول فهو شرط فيه، وإن وُجِد دَيْنٌ منع وجوبها؛ فهو مانع لذلك الوجوب على القول بأن الدَّين مانع.

#### ٤- الصحيح والفاسد:

الصحيح لغة: ضد السقيم.

وفي الاصطلاح: ما يتعلق به اعتداد في العبادات، ونفوذ في المعاملات.

كأن تقع الصلاة مثلًا مستوفاة شروطها تامة أركانها مع انتفاء الموانع ولو في اعتقاد الفاعل، وكذلك البيع يقع من جائز التصرف على مباح مقدور على تسليمه مملوك في نفس الأمر؛ فلو باع ما يظن أنه ملك غيره فبان أنه ملكه صح البيع؛ إذ المعاملات مبناها على ما في نفس الأمر، والعبادات على ما في اعتقاد الفاعل.

الفاسد لغة: المختل.

وفي الاصطلاح: ما لا اعتداد به في العبادات، كإيقاع الصلاة المفروضة

تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول \_\_\_\_\_\_

قبل دخول وقتها، ولا نفوذ له في المعاملات كبيع ما لا يملك مثلًا.

ويرادفه الباطل إلا عند أبي حنيفة فيغاير بينهما، إذ الفاسد عنده ما شرع بأصله ومنع بوصفه، كبيع مُدِّ قمحٍ بِمُدِّ قمحٍ ودرهمٍ، فبيع مُدِّ بِمُدِّ صحيح مشروع بأصله؛ فلو رُفع الدرهم صح البيع نظرًا إلىٰ أصل مشروعيته.

#### ٥- الرخصة والعزيمة:

العزيمة لغة: القصد المؤكد.

واصطلاحًا: الحكم الثابت بدليل شرعي خالٍ من مُعارِض راجح، كتحريم الزنا في المنهيات، ووجوب الصلاة في المأمورات.

والرخصة لغة: اللين والسهولة، يقال: شيء رُخصٌ؛ أي: لَيِّن.

واصطلاحًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، كتيمم المريض لمرضه مع وجود الماء، وأكل الميتة عند الاضطرار.

فالتيمم ثبت على خلاف دليل شرعي، وهو قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَالَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ الصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] الآية. لمعارض راجح وهو قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَيْ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ الآية.

وكذلك أكل المضطر للميتة على خلاف دليل شرعي، هو قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: ٣]. وقد أجيز لدليل راجح عليه، وهو قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ ﴾ الآية. فَدفْعُه بأكل الميتة عن نفسه الجوع المفضي إلى الهلاك أرجحُ بلا شك من مطلق تضرُّره بخبثها.



## تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول



من المعلوم أن الكتاب والسنة هما أصلا الدين وقوامه، وأنهما بلسان عربي مُبين، فيتوقف العلم بهما على العلم بالكلام العربي نفسه، والوقوف على أقسامه المتعددة.

ولكن قبل تقسيمه ينبغي تعريفه أولًا؛ إذ معرفة أقسام الشيء فرع عن معرفته.

#### تعريف الكلام:

يطلق الكلام على مجموع أمرين: اللفظ والمعنى، كالقرآن وسائر الكتب المنزلة والأحاديث القدسية فإنها كلام الله تعالى دالها ومدلولها.

هذا هو قول أهل الحق.

وقد أطلقه جماعة من المبتدعة على المعنى المستقر في القلب، وهو قول مردود بكتاب الله وسنة رسوله على وإن أطلق الكلام في بعض الأحيان على المعنى القائم بالنفس فلابد من تقييده بما يدل على ذلك، كما في قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ فِي آنَفُسِمِمْ لَوّلا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِمَا نَقُولُ ﴾ [المجادلة: ٨]. فلولا تقييده بقوله: ﴿ فَيَ أَنفُسِمِمْ لَوّلا يُعَذِّبُنَا الله بِمَا نَقُولُ ﴾ [المجادلة: ٨]. فلولا تقييده بقوله: ﴿ فَيَ أَنفُسِمِمْ لَوْلاً يُعَذِّبُنَا الله للسان.

وقد يطلق على كل ما أفهم المراد، كقول الشاعر:

#### 

إِذَا كَلَّمَتْنِي بِالعُيونِ الفَواتِرِ رَدَدْتُ عَلَيْهَا بِالدُّمُ وعِ البَوَادِرِ

ويُطلق عند النحاة على: اللفظ المركب تركيبًا مفيدًا فائدة يحسن السكوت عليها مثل: محمد رسول الله.

#### أقل ما تحصل به الفائدة:

تحصل الفائدة بكل ما اشتمل على نسبة إسنادية، وأقل ما يكون ذلك في أحد التراكيب الآتية:

١- التركيب من اسمين كالمبتدأ والخبر، مثل: ﴿اللَّهُ أَحَــ لُمْ إِلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٢- التركيب من فعل واسم كالفعل مع فاعله، مثل: ﴿جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَطِلُ ﴾.

٣- التركيب من حرف واسم مثل: يا ألله.

والصحيح أن التركيب الثالث راجع إلى التركيب الثاني؛ لأن الحرف نائب عن فعل، وتحصل الفائدة بالكلمة الواحدة المتضمنة لمعنى كلام مفيد كحرف الجواب نحو: لا، وبلى، ونعم، وفعل الأمر نحو: استقم.

#### تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء:

ينقسم الكلام إلىٰ خبر وإنشاء.

تعريف الخبر: هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته.

فقولنا: «ما احتمل الصدق والكذب» احتراز عن الإنشاء فإنه لا يحتمل الصدق ولا الكذب.

وقولنا: «لذاته» لئلا يشمل التعريف كلام الله تعالى، مثل: ﴿ أَلَّهَ مَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ

﴿ حَتَىٰ زُرْتُهُمُ ٱلْمَقَابِرَ ﴾ [التكاثر: ١-٢]. والأمور البديهية؛ مثل: الواحد نصف الاثنين، والكل أكبر من الجزء.

تقسيم الخبر إلى صدق وكذب: وينقسم الخبر إلى صدق وكذب؛ فإن طابق مضمونه الواقع نفيًا، مثل:

## لَا يَصلُحُ النَّاسُ فَوضَىٰ لَا سُرَاةَ لَهُم

أو إثباتًا، مثل: «الناس سواسية كأسنان المشط»؛ فصدق.

وإن خالفه نفيًا، مثل: لا حاجة إلىٰ تعلم الصناعات النافعة.

أو إثباتًا، مثل: الفرس أسرع من الطائرة؛ فكذب.

تعريف الإنشاء: هو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته، ك: ﴿ أَقِمِ الصَّلَوٰةَ ﴾؛ ﴿لَا تُشْرِكَ بِأَللَهُ ﴾؛ وهو نوعان: طلبي وغير طلبي.

أ- الطلبي: وهو ما استدعىٰ مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب، وهو أقسام؛ منها:

١ - الأمر: وهو طلب إيجاد الشيء بصيغة دالة عليه مثل: أطع والديك.

٢- النهي: وهو طلب الكف عن فعل بصيغة دالة عليه، نحو: لا تقصِّر في واجبك.

٣- استفهام: وهو طلب الإفهام عن شيء، نحو: هل ذاكرت درسك.

٤- التمني: وهو ما كان مدلوله طلب أمر لا مطمع فيه أو عَسِر المنال بصيغة دالة عليه.

مثال الأول: ليت شبابًا بوع فاشتريت.

ومثال الثاني: ليت المسلمين يتحدون.

٥- الترجي: وهو ما كان المطلوب فيه ممكنًا وكان محبوبًا بصيغة دالة
 عليه، مثل: لعل شباب المسلمين يتجهون إلى النَّهَل من مَعين دينهم الحنيف.

٦- العرض: وهو الطلب برفق، مثل قولك لصديقك: ألا تزور صديقك؟
 ٧- التحضيض: وهو الطلب بِحَثِّ، مثل: ﴿ أَلَا نُقَائِلُونَ قَوْمًا نَكَثُواً وَهُم بَكَدَءُوكَمْ أَوَّلَ مُرَوَّةٍ ﴾.
 أَيْمَانَهُمْ وَهَا مُولِ إِلَى مُولِ وَهُم بَكَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَوَّةٍ ﴾.

ب- وغير الطلبي: كصيغ العقود، نحو: بعت واشتريت وزوجت؛ مرادًا بها إمضاء العقد.

وكصيغ القسم، نحو: والله لأصدقن في الحديث.

وكالمدح، نحو: نعم الطالب المجد.

والذم، نحو: بئست الصفة الحسد.

= تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول

# تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز

## اعلم أولًا أن للناس في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ثلاثة آراء:

١ - منع هذا التقسيم أصلًا وأنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة العربية،
 ومن الذاهبين إلىٰ ذلك أبو إسحاق الإسفرائيني.

وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب «الإيمان» فقال: «إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو مثل: الخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم ... -إلى أن قال-: وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز».

٢- منع وجود في المجاز في القرآن دون اللغة، ونسبه في «كتاب الإيمان»
 إلىٰ أبي الحسن الجزري وابن حامد من الحنابلة، ومحمد بن خويزمنداد من المالكية، وإلىٰ داود بن على الظاهري وابنه أبي بكر.

٣- وقوع المجاز في اللغه وفي القرآن، وهو قول القاضي أبي يعلى وابن
 عقيل وأبي الخطاب وغيرهم من الحنابلة، ورجَّحه ابن قدامة في «روضة الناظر»،

ونسبه الزركشي في كتابه «البرهان في علوم القرآن» إلى الجمهوز.

وإليك كلامًا موجزًا يتعلق بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز عند من يرى ذلك التقسيم:

الحقيقة لغة: مأخوذة من الحق بمعنى الثابت على أنه بمعنى فاعل، أو المثبت على أنه بمعنى مفعول.

واصطلاحًا: اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء في اصطلاح التخاطب، كلفظ (أسد) في الحيوان المفترس، و(شمس) في الكوكب المضيء، وكلمة.. في اصطلاح التخاطب.. تبين لنا أصل تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام:

- ١ لغوية.
- ٢- عُرفية.
- ٣- شرعية.

الحقيقة اللغوية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولًا في اللغة، كأسد في الحيوان المفترس.

الحقيقة العرفية: وتكون عامة وخاصة.

أ- فالعرفية العامة: ما تعارف عليه عامة أهل اللغة بغلبة استعمال اللفظ في بعض مدلوله أو بتغليب المجاز على الحقيقة.

فالأول: أن يكون اللفظ قد وضع في أصل اللغة لمعنى عام ثم خصصه العرف ببعض مسمياته، كلفظ «دابة» فإن أصله لكل ما دبَّ على وجه الأرض، غيز أن العُرف خصصه بذوات الأربع.

والثاني: أن يكون اللفظ في أصل اللغة لمعنىٰ ثم يشتهر في عرف الاستعمال

في المعنىٰ المجازي بحيث لا يفهم من اللفظ عند إطلاقه غيره، كلفظ «الغائط» فإنه في أصل الوضع للمكان المطمئن من الأرض، ثم نُقل عنه إلىٰ الفضلة الخارجة من الإنسان.

وكلفظ «الراوية» فإنه في الأصل للبعير الذي يُستقىٰ عليه، ثم نُقل عنه إلىٰ المزادة.

ب- والعرفية الخاصة: ما تعارف عليه بعض الطوائف من الألفاظ التي وضعوها لمعنى عندهم، كتعارف أهل النحو على استعمال الرفع والنصب وأدوات الجر في معانٍ اصطلحوا عليها، وكتعارف أهل البلاغة على المسند والمسند إليه ونحو ذلك.

الحقيقة الشرعية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولًا في الشرع، كالصلاة للعبادة المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وكالإيمان للاعتقاد والقول والعمل.

المجاز: وهو لغة: مكان الجواز، أو الجواز على أنه مصدر ميمي. وفي الاصطلاح قسمان: لغوى وعقلي.

أ- فالمجاز اللغوي: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولًا لعلاقة مع قرينة.

مثاله: لفظة «الأسد» في الرجل الشجاع، فإنها استُعملت في غير ما وُضِعت له أولًا إذ وضع الأول لها إنما هو في الحيوان المفترس، واستعمالها في الرجل الشجاع بالوضع الثاني بسبب التجوز بها عن محلها الأول.

العلاقة والغرض منها: واشتراط العلاقة يخرج استعمال اللفظ في غير ما

وضع له بطريق السهو أو الغلط، كقولك: خذ هذا القلم وتشير إلى كتاب مثلًا، أو بطريق القصد ولكن لا مناسبة بين المعنيين، كقولك: خذ هذا الكتاب، أو: اشتريت كتابًا، تريد تفاحًا أو ثوبًا؛ إذ لا مناسبة بين الكتاب والتفاح ولا بين الكتاب والثوب.

والغرض من العلاقة: انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني عن طريقها، فهي كالجسر للذهن يعبر عليها، كما في قولك: رأيت أسدًا يرمي، فإن جسر الانتقال من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع إنما هي الشجاعة التي تربط بين المعنيين في قولك: حيوان مفترس ورجل شجاع.

أقسام العلاقة: والعلاقة إما المشابهة كمشابهة الرجل الشجاع للأسد في الشجاعة في المثال المتقدم لأنها معنى مشترك بينهما.

وإما غير المشابهة كقولهم: «بث الأمير عيونًا له في المدينة»؛ أي: جواسيس.

وكل مجاز علاقته المشابهة يسمى «استعارة»؛ لأنك شبهت ثم استعرت لفظ المشبه به وأطلقته على المشبه، وكل مجاز علاقته غير المشابهة يسمى «مجازًا مرسلًا» لأنه أرسل عن قيد المشابهة.

والعلاقات بغير المشابهة متعددة؛ لأنها تعم كل مناسبة أو ملابسة بين المعنيين تصحح نقل اللفظ من معناه الأول إلى الثاني.

كالكلية والجزئية.

فالأولى: كأن تطلق الكل وتريد الجزء، كما تقول: قبضت الشرطة على اللص؛ إذ القبض لم يحصل من جميع الشرطة وإنما حصل من بعضهم.

والثانية: كإطلاق العين وإرادة كل الإنسان في المثال المتقدم للجاسوس.

 $\stackrel{\cdot}{\bigcap}$ 

#### وكالسببية أو المسببية.

فالسببية: أن تطلق السبب وتريد المسبب، كأن تقول: رعينا الغيث.

والمسببية: أن تطلق المسبب وتريد السبب، كأن تقول: أمطرت السماء ما.

وكالحالية: بأن تطلق الحال وتريد المَحَلُّ.

أو المحلية: بأن تطلق المحل وتريد الحالُّ فيه ... إلىٰ غير ذلك.

والمجاز اللغوي يكون مفردًا ومركبًا:

١ - فالمفرد هو: ما كان في اللفظ المفرد، وتقدمت أمثلته.

٢- والمركب: ما كان في الجمل، فإن كانت العلاقة فيه المشابهة سمي استعارة تمثيلية، وإلا فمجاز مركب مرسل؛ كتشبيه صورة بصورة، ونقل الدال على الصورة المشبهة، كقولك لمتردد في أمر: أراك تقدِّمُ رِجْلًا وتؤخِّرُ أخرى.

وقولك لمن جمع خصلتين ذميمتين كشرب الدخان وحلق اللحي مثلًا: أَحَشَفًا وسُوءَ كيلة.

ب- المجاز العقلي: ويكون المجاز عقليًّا إذا كانت الألفاظ مستعملة في حقائقها، ولكن التجوز حصل في الإسناد، كقولك: بنى الأمير القصر، فبنى والأمير والقصر مستعملة في حقائقها، ولكن التجوز حصل بنسبة البناء إلىٰ الأمير؛ إذ الباني له حقيقةً العمالُ.

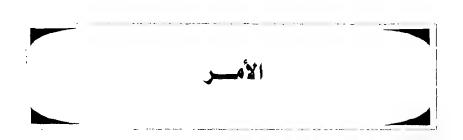

### يطلق لفظ الأمر إطلاقين:

الأول: على طلب الفعل، كقوله تعالى: ﴿ وَأَمْرَ أَهَلَكَ بِٱلصَّلَوْقِ ﴾ [طه: ١٣٢]. وهذا الأمر يُجمع على: أوامر.

الثاني: على الفعل والحال والشأن، كقوله تعالى: ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]. وهذا الأمر يُجمع على: أمور، والمراد هنا: الأول؛ لما فيه من الطلب.

والأمر في الاصطلاح: استدعاءُ فعل بالقول الدال عليه على سبيل الاستعلاء، وأكثر الأصوليين لا يشترط العلو ولا الاستعلاء في الآمر، واستشهدوا بقول عمرو بن العاص لمعاوية:

أَمَوْ تُكَ أَمْرًا جَازِمًا فَعَصَيْتَنِي وَكَانَ مِنَ التَّوفِيقِ قَتلُ ابْنِ هَاشِمِ

وكان خارجًا على معاوية فظفر به ثم عفا عنه، فخرج عليه مرة أخرى، ومعلوم أنه ليس هناك علو ولا استعلاء من عمرو علىٰ معاوية.

وكذلك قوله تعالى حكاية عن فرعون لقومه: ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ [الأعراف: 11٠].

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه حين منحهم سلطة إبداء الرأي؛ كان ذلك إعلاءً لهم.

#### صيغه:

وللأمر صيغ تدل على طلب الفعل إذا تجردت عن القرائن الصارفة عنه، وهي أربع:

١ - فعل الأمر: مثل: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾.

﴿ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ﴾.

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾.

٢- المضارع المجزوم بلام الأمر: مثل قوله تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ لَيُقَضُواْ تَفَنَهُمُ مَ وَلْيُوفُواْ بِالْمَالِهِ الْأَمْرِ: مثل قوله تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ لَيُقَضُواْ تَفَنَهُمُ مَ وَلْيَطُوفُواْ بِالْمَالِهِ الْعَرِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩].

٣- اسم فعل الأمر: مثل قوله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾
 [المائدة: ١٠٥].

٤-المصدر النائب عن فعل الأمر: مثل قوله تعالىٰ: ﴿ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ ﴾
 [محمد: ٤].

## صيغ تفيد ما تفيده صيغ الأمر:

تقدم ذكر صيغ الأمر الأصلية، وهناك صيغ أخرى تدل على الأمر بالشيء وطلب إيجاده، ومن هذه الصيغ: التصريح بلفظ الأمر، مثل: آمركم، وأمرتكم، أنتم مأمورون.

وكذا التصريح بالإيجاب؛ والفرض، والكتب؛ ولفظة: حق على العباد، وعلىٰ المؤمنين.

وكذا ما فيه ترتيب الذم والعقاب علىٰ التَّرك، أو إحباط العمل بالتَّرك، ونحو ذلك.

هذا هو رأي الجمهور، واستدلوا بإجماع أهل اللغة على تسمية ذلك أمرًا؛ فإن السيد إذا قال لعبد: أعطني كذا؛ عُد آمرًا، وعُد العبد مطيعًا إن فعل، وعاصيًا إن ترك.

وذهب الأشاعرة ومن وافقهم إلىٰ أن الأمر ليست له صيغة لفظية؛ لأن الكلام عندهم: المعنى القائم بالنفس دون اللفظ، وإنما جعل اللفظ ليعبر به عن المعنى النفسي ويدل عليه، وهذا الرأي باطل لمخالفة الكتاب والسنة.

أما الكتاب: فقوله تعالىٰ لزكريا: ﴿ عَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَالِ سَوِيًّا ﴾ [مريم: ١٠]. فإنه لم يسم المعنىٰ الذي قام بنفس زكريا وأفهمه قومه بالإشارة إليهم: كلامًا.

وأما السنة: فقوله ﷺ: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله » ففرق بين المعنى القائم بالنفس والكلام، وأخبر برفع المؤاخذة في الأول دون الثانى.

#### الحكم الذي تقتضيه صيغة الأمر عند الإطلاق:

إذا وردت صيغة الأمر مجردة عن القرائن الدالة على المراد بها اقتضت الوجوب، وهو قول الجمهور، وعليه دلت الأدلة، كقوله تعالى لإبليس: ﴿مَا مَنْعَكَ الرَّاسَةُ إِذْ أَمْرَتُكَ ﴾ [الأعراف: ١٢].

وقوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴾ [المرسلات: ٤٨].

وقوله: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴾ [النور: ٦٣].

وقوله: ﴿ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴾ [طه: ٩٣].

- \_

وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوَّمِنِ وَلَا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمَرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

إلىٰ غير ذلك؛ إذ لا خلاص للمأمور من الوعيد ولا نجاة له من العذاب ولا من عار العصيان إلا بالامتثال، ويدل لذلك أيضًا أن الصحابة والمحتفية كانوا يستدلون بالأمر على الوجوب ولم يقع بينهم خلاف في ذلك فكان إجماعًا.

وكذلك إطباق أهل اللغة علىٰ ذم العبد الذي لم يمتثل أمر سيده ووصفه بالعصيان، ولا يُذَم ويُوصَف بالعصيان إلا من كان تاركًا لواجب عليه.

#### الأمربالشيء أمربه ويما لا يتم إلا به:

إذا كان الواجب المطلق يتوقف وجوده على شيء؛ فإن الأمر يشمله أيضًا ضرورة توقف حصول الواجب عليه، كالطهارة؛ فإن الأمر بالصلاة يشملها وهذا معنى قولهم: «الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به»، وليس معنى ذلك أن وجوبه جاء ضمنًا بدون دليل مستقل، بل له أدلة أخرى، غير أن الأمر الخاص بذلك الواجب يقتضي وجوب ما توقف الواجب عليه.

هذا في الواجب المطلق، فإن وجوب الصلاة مثلًا غير مشروط بقيد؛ فيكون الأمر بها مقتضيًا الأمر بما لا يتم إلا به وهو الطهارة.

أما في الواجب المقيد فليس كذلك؛ كالزكاة فإن وجوبها مقيد بملك النصاب؛ فليس الأمر بها أمرًا بتحصيل النصاب ليتم وجوب إخراجها بامتلاكه، لأن ذلك إتمام للوجوب لا للواجب.

ولذا يقولون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، والصلاة قد استقر وجوبها، أما الزكاة فلا تجب حتى يحصل النصاب.

## استعمال صيغة الأمرية غير معناها الأصلي:

قد تخرج صيغة الأمر عن معناها الأصلي إلى معانٍ تُرشد إليها القرائن، ومن ذلك ما يأتي:

- ١ للإباحة، مثل قوله تعالىٰ: ﴿ كُلُواْ وَالشَّرَبُواْ ﴾ [الطور: ١٩].
- ٧- وللتهديد، مثل قوله تعالى: ﴿أَعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ ﴾ [فصلت: ٤٠].
- ٣- وللامتنان، مثل قوله تعالى: ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَارَزَقْنَكُمْ ﴾ [البقرة: ٥٧].
  - ٤ وللإكرام، مثل قوله تعالىٰ: ﴿ أَدْخُلُوهَا بِسَلَادٍ ءَامِنِينَ ﴾ [الحجر: ٤٦].
  - ٥- وللتعجيز، مثل قوله تعالى: ﴿فَأَتُوا فِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ﴾ [البقرة: ٢٣].
    - ٦- وللتسوية، مثل قوله تعالىٰ: ﴿فَأَصْبُرُوٓا أَوْلَا تَصْبِرُوا ﴾ [الطور: ١٦].
  - ٧- وللاحتقار، مثل قوله تعالىٰ: ﴿ أَلْقُواْ مَاۤ أَشُر مُلْقُونَ ﴾ [يونس: ٨٠].
  - ٨- وللمشورة، مثل قوله تعالىٰ: ﴿فَأَنظُرْمَاذَا تَرَكِ ﴾ [الصافات: ١٠٢].
  - ٩ وللاعتبار، مثل قوله تعالى: ﴿ أَنظُرُوا إِلَىٰ ثُمُرِهِ إِذَا أَثَّمَرَ ﴾ [الأنعام: ٩٩].
    - ١٠ وللدعاء، مثل قولك: رب اغفر لي.
    - ١١ وللالتماس، مثل قولك لزميلك: ناولني القلم.

إلىٰ غير ذلك من المعاني المتنوعة.

#### تكرار المأمور به أو عدم تكراره:

في هذا البحث ثلاث صور: لأن الأمر إما أن يقيد بما يفيد الوحدة، أو بما يفيد التكرار، أو يكون خاليًا عن القيد.

فالأول: يحمل على ما قيد به، والقيد إما صفة أو شرط، فالقيد بصفة كقوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوا آيدِيهُما ﴾ [المائدة: ٣٨]. فكلما حصلت

السرقة وجب القطع ما لم يكن تكرارها قبله.

والمقيد بشرط كقوله على: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول». إلخ.

والثاني: يحمل على ما قُيد به أيضًا، كقوله تعالىٰ: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ الْبَاتِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧]. وقد سئل رسول الله ﷺ، أفي كل عام يا رسول الله؟ فأجاب بما يدل علىٰ أنه في العمر مرة، فيحمل في الآية علىٰ الوحدة لهذا القيد.

أما الثالث: وهو الخالي عن القيد؛ فالأكثرون على عدم إفادته التكرار؛ لأنه لمطلق إيجاد الماهية، والمرة الواحدة تكفي فيه؛ فمثلًا لو قال الزوج لوكيله: «طلق زوجتي» لم يملك إلا تطليقة واحدة، ولو أمر السيد عبده بدخول الدار مثلًا برأت ذمته بمرة واحدة، ولم يحسن لومه ولا توبيخه.

## الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور:

إذا وردت صيغة الأمر خاليةً مما يدل على فور أو تراخ اقتضت فعل المأمور به فورًا في أول زمن الإمكان لقيام الأدلة على ذلك، كقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

وقوله: ﴿سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُرٌ ﴾ [الحديد: ٢١].

وقوله: ﴿ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ ﴾ [البقرة: ١٤٨].

وكمدحه المسارعين في قوله: ﴿ أُولَكِمِكَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ ﴾ [المؤمنون: ٦١].

ووجه دلالة هذه النصوص: أن وضع الاستباق والمسابقة والمسارعة للفورية.

وكَذَمَّ الله تعالىٰ لإبليس علىٰ عدم المبادرة بالسجود بقوله تعالىٰ: ﴿مَا مَنَعَكَ

أَلَّا نَسَّجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾ [الأعراف: ١٢]، أي في قوله تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَكَيِكَةِ اَسَجُدُواْ الآدَمَ فَسَجَدُواً إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾ [الأعراف:١١]، ولو لم يكن الأمر للفور لما استحق الذم.

ويدل لذلك من جهة اللغة: أن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه فاعتذر العبد بأن الأمر على التراخى لم يكن عذره مقبولًا عندهم.

وما استدل به القائلون بأنه على التراخي من تأخير النبي السج إلى سنة عشر مدفوع بكون النبي المستقلات الله أخره لأغراض، منها: كراهيته لمشاهدة ما كان المشركون يفعلونه في الحرم مما فيه مخالفة للشريعة، فلما أذن مؤذنوه في السنة التاسعة ببراءة الله ورسوله من المشركين ومنعهم من قربان الحرم وطهر الله مكة من أدران الشرك حَجَّ –عليه الصلاة والسلام –.

#### \* \* \*

## من يدخل في خطاب التكليف ومن لا يدخل

#### الناس على قسمين:

١ - قسم لم يكتمل إدراكه، وذلك إما لعدم البلوغ كالصغير، أو لفقدان
 العقل كالمجنون، أو لتغطيته كالسكران، أو لذهوله كالساهى.

٢- قسم مكتمل الإدراك، وهو البالغ العاقل السالم من العوارض المتقدمة.

. فالقسم الأول لا يدخل في نطاق التكليف، ولا يشمله الخطاب بدليل العقل والنقل.

أ- أما من جهة العقل؛ فلأن الأمر يقتضي الامتثال، ومن لم يدرك أمرًا لا يتأتى منه امتثاله.

ب- وأما من جهة النقل فلحديث: «رُفع القلمُ عن ثلاثة...» الحديث.

ولا يعترض على هذا بتضمين ما أتلفه؛ لأن ضمان حق الغير يستوي فيه العاقل وغير العاقل، حتى لو أتلفته بهيمة لزم صاحبها ضمانه.

وأما القسم الثاني: فهم إما مسلمون أو غير مسلمين، والخطاب إما بأصل كالعقائد، وإما بفرع كالصلاة والصيام ونحو ذلك.

أ- فالخطاب بأصل يشملهما اتفاقًا.

ب- والخطاب بفرع فيه خلاف، والصحيح دخول الكفار فيه كالمسلمين،

ومن أدلة ذلك قوله تعالىٰ عن الكفار: ﴿ مَاسَلَكَ كُرْفِ سَقَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللللَّالِلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

ومنها رجمه ﷺ اليهودِيّين.

وكذلك قوله تعالىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَكَدُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ ﴾ [النحل: ٨٨].

وكما أن المؤمن يُثاب على إيمانه وعلى امتثاله الأوامر واجتناب النواهي، فكذلك الكافر يعاقب على ترك التوحيد وعلى ارتكاب النواهي وعدم امتثال الأوامر.



#### تعريفه:

أ- لغة: المنع، ومنه سُمي العقل نُهية؛ لأنه ينهى صاحبه ويمنعه من الوقوع فيما لا يليق.

ب- واصطلاحًا: طلب الكف عن فعل على سبيل الاستعلاء، بغير (كُفَّ) . . ونحوها.

مثال قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوالكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ ﴾ [البقرة: ١٨٨].

وقوله: ﴿ لَا يَخُونُوا أَللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: ٧٧].

صيغته: «كل مضارع مجزوم بلا»، ولا يدخل في ذلك: كُفَّ، أو خَلِّ، أو ذَرُ، أو دَعْ؛ مما جاء لطلب الكف كما في قوله تعالىٰ: ﴿ وَذَرُواْ ظَلْهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴾ ذَرْ، أو دَعْ؛ مما جاء لطلب الكف كما في قوله تعالىٰ: ﴿ وَذَرُواْ ظَلْهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴾ [الأحزاب: ٤٨]. ﴿ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]. لأنها وإن كانت تفيد طلب الكف إلا أنها بصيغة الأمر.

# صيغ تفيد ما تفيده صيغة النهي:

ويلتحق بصيغة النهي في إفادة التحريم: التصريح بلفظ التحريم، والنهي والحظر والوعيد على الفعل، وذم الفاعل، وإيجاب الكفارة بالفعل، وكلمة ما كان

لهم كذا ولم يكن لهم، وكذا ترتيب الحد على الفعل، وكلمة «لا يحل»، ووصف الفعل بأنه فساد، أو أنه من تزيين الشيطان وعمله، وأنه تعالى لا يرضاه لعباده، ولا يزكى فاعله، ولا يكلمه، ولا ينظر إليه، ونحو ذلك.

## ورود صيغة النهي بغير التحريم:

١ - ترد للكراهية، كالنهي عن الشرب من فَم القِربة.

٢ - وترد للدعاء، إن كان من أدنى الأعلى، مثل: ﴿رَبَّنَا الْا ثُوَّاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ
 أَوْ أَخْطَاأُناً ﴾.

٣- وترد للإرشاد، مثل قوله تعالىٰ: ﴿ لا تَسْتَلُواْعَنَ أَشْيَآهَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤَكُمْ ﴾
 [المائدة: ١٠١].

وعلىٰ العموم فإنها ترد لكثير مما يرد له الأمر، غير أن الأمر لطلب الفعل والنهى لطلب الكف.

#### أحوال النهى:

# أحوال النهي أربع، وهي:

١- أن يكون النهي عن شيء واحد فقط وهو الكثير، كالنهي عن الزنا مثلًا.

٢- أن يكون النهي عن الجمع بين متعدد، وللمنهي أن يفعل أيها شاء على انفراده، كالجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها.

٣- أن يكون النهي عن التفريق بين شيئين أو أكثر دون الجمع، كالتفريق بين رجليهِ بنعل إحداهما دون الأخرى، بل على المنهي أن ينعلهما معًا أو يحفيهما معًا.

٤- أن يكون النهي عن متعدد اجتماعًا وافتراقًا، مثل قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا تُطِعْ

مِنْهُمْ َّائِمًا أَوْكُفُورًا ﴾ [الإنسان: ٢٤]. فلا تجوز طاعتهما مجتمعين ولا مفترقين.

ومن أمثلة ذلك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، على جزم الفعلين؛ فإن النهي مُنصَبُّ على الأكل والشرب اجتماعًا وافتراقًا، فإذا نُصب الثاني، كان مثالًا للحالة الأولى.

## اقتضاء النهى فساد المنهى عنه:

المنهيات على قسمين:

١ - قسم منهي عنه ولم يتوجه إليه طلب قط، مثل قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ
 ٱلزِّنَى ﴾ [الإسراء: ٣٢].

وقوله: ﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْتًا ﴾ [النساء: ٣٦].

وهذا هو المنهي عنه لذاته؛ أي: لقبحه في نفسه، فهذا محرم قطعًا وباطل لزومًا، وما ترتب عليه باطل كذلك، كالولد من الزنا لا يلحق بأبيه، وعمل المشرك لا يُثاب عليه.

۲- وقسم منهي عنه من وجه مع وجود أمر به من وجه آخر، وهذا القسم
 علىٰ ثلاث صور.

أ- منهى عنه لصفته.

ب- منهى عنه لأمر لازم له.

ج- منهي عنه لأمر خارج عنه.

الأمثلة على ما تقدم.

# أولاً: المنهى عنه لصفته:

أ- في العبادات: نهى الحائض عن الصلاة، ونهى السكران عنها أيضًا.

ب- في المعاملات: النهي عن بيع الملاقيح وذلك لجهالة البيع.

ثانيًا: المنهي عنه لأمر لازم له:

أ- في العبادات: النهي عن الصوم يوم العيد، لما يلزمه من الإعراض عن ضيافة الله في ذلك اليوم.

ب- في المعاملات: النهي عن بيع العبد المسلم لكافر إذا لم يعتق عليه؛ لما فيه من ولاية الكافر على المسلم المبيع.

# ثالثًا: المنهي عنه لأمر خارج عنه:

أ- في العبادات: النهي عن الوضوء بماء مغصوب، أو الصلاة في أرض مغصوبة.

وبيان كون النهي لأمر خارج عنه: أن النهي لا لنفس الوضوء، ولكن لأنه حق للغير لا يجوز استعماله بغير إذن؛ فسواء فيه الإتلاف بوضوء أو بإراقة أو غير ذلك.

ويتضح لك الفرق بين المنهي عنه لذاته، والمنهي عنه لأمر خارج عنه بالفرق بين الماء المتنجس والماء المغصوب.

ب- في المعاملات: النهي عن البيع بعد النداء لصلاة الجمعة.

وبيان كونه لأمر خارج عنه أن البيع قد استوفى شروطه ولكنه مَظِنَّةٌ لفوات الصلاة كما أن فوات الصلاة قد يكون لعدة أسباب أخرى.

والجمهور على أن النهي في هذه الصورة لا يقتضي الفساد؛ لأن نفس المنهي عنه وهو البيع سالم من مبطل والنهي لذلك الخارج، فالجهة منفكة؛ أي: جهة صحة البيع عن جهة توجه النهي إليه؛ وعند أحمد أن النهي يقتضي الفساد؛

لأن النهي يقتضي العقاب والصحة تقتضي الثواب، فلا يثاب ويعاقب في وقت واحد بسبب عمل واحد.

الأدلة على اقتضاء النهي الفساد، وهي كثيرة:

منها: قوله السَّلِيُّلِمُ في الحديث الصحيح: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد». أي: مردود، وما كان مردودًا على فاعله فكأنه لم يوجد، والرد إذا أُضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد بها، وإذا أُضيف إلى العقود اقتضى فسادها وعدم نفوذها.

ومنها: أمره ﷺ بلالًا حين اشترى صاعًا من التمر الجيد بصاعين من الرديء برده وإعلامه بأن ذلك عين الربا.

ومنها: أن الصحابة كانوا يستدلون على الفساد بالنهي كاستدلالهم على فساد عقود الربا بقوله على: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل». وعلى فساد نكاح المُحرم بالنهى عنه.

# الأمر والنهي بلفظ الخبر:

الأمر والنهي بلفظ الخبر كالأمر والنهي بلفظ الطلب في جميع الأحكام. وإليك الأمثلة على النوعين:

أ- مثال الأمر بلفظ الخبر: قوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصَٰ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَيْهُ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

وقوله: ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعَنَ أَوْلَدَهُ نَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

وقوله عنه ومن مات وعليه صيام صام عنه وليه».

ب- ومثال النهي بلفظ الخبر: قوله تعالىٰ: ﴿ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِـكَالَ

تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول

فِي ٱلْحَيِّج ﴾ [البقرة: ١٩٧].

وقوله ﷺ: «الاضرر والاضرار».

وقوله على في كتابه لعمرو بن حزم: «وألَّا يمس القرآن إلا طاهر».

\* \* \*



□ تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول



#### تعريضه:

أ- هو في اللغة: الشامل.

والعموم: شمول أمر لآخر مطلقًا.

ب- وفي الاصطلاح: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة بوضع واحد
 من غير حصر.

فخرج بقولنا: «دفعة» نحو رجل، في سياق الإثبات، فإنه وإن كان مستغرقًا لجميع ما يصلح له إلا أن هذا الاستغراق على سبيل البدلية لا دفعة واحدة.

وبقولنا: «بوضع واحد» المشترك مثل: «القرء والعين» فإنه بوضعين أو أكثر.

وبقولنا: «من غير حصر» أسماء الأعداد؛ كعشرة ومائة، وهذا عند من لا يرئ لفظ العدد من صيغ العموم.

#### صيغ العموم:

وللعموم ألفاظ دالة عليه تسمى صيغ العموم، ومنها ما يأتي:

١ - كل، مثل قوله تعالىٰ: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوْتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].
 وقوله: ﴿ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكَمِكِنِهِ - ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

٢- جميع، مثل: جاء القوم جميعهم.

# تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول \_\_\_\_\_\_

٣- الجمع المعرف بالألف واللام لغير العهد، مثل: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾
 [المؤمنون:١].

وكذا المعرف بالإضافة، مثل: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي آولندِ كُمْ ﴾ [النساء: ١١].

٤- المفرد المعرف بالألف واللام لغير العهد، مثل: ﴿ وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّه

وكذا المعرف بالإضافة: ﴿ وَإِن تَعَنُّ دُواْ نِعْمَتَ آللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ﴾ [براهيم: ٣٤].

٥- المثنى المعرف بأل، مثل: قوله ﷺ: «إذا التقىٰ المسلمان بسيفيهما». الحديث؛ فإنه يعم كل مُسلِمَيْن.

٦- ما، وهي لما لا يعقل، مثالها -موصولة-: قوله تعالىٰ: ﴿ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُّ
 وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ ﴾ [النحل: ٩٦].

ومثالها -شرطية-: قوله تعالىٰ: ﴿وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِيعَـٰلَمَهُ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٩٧].

٧-من، وهي لمن يعقل، مثالها -موصولة-: قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُر ﴾ [آل عمران: ٧٣].

ومثالها -شرطية-: قوله تعالىٰ: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكَرُهُ, ﴾ [الزلزلة: ٧].

٨ - متى، للزمان المبهم، شرطية، مثل: متى زرتني أكرمتك.

9- أين، للمكان المبهم، شرطية، مثل قوله تعالىٰ: ﴿ أَيَّنَمَا تَكُونُوا يُدِّرِكَكُمُ اللَّهِ وَلَا يَدُرِكُكُمُ اللَّهُ وَالنساء: ٧٨].

• ١ - النكرة في سياق النفي، وتكون نصًّا في العموم وظاهرة فيه.

## نصية النكرة في العموم وظهورها فيه:

تكون النكرة في سياق النفي نصًّا صريحًا في العموم في الحالات الآتية:

١- إذا بُنيت مع (لا) نحو: لا إله إلا الله.

٢ - إذا زيدت قبلها (مِن)، وتزاد (من) قبلها في ثلاثة مواضع:

أ- قبل الفاعل، مثل: ﴿لِتُنذِرَ فَوْمَامّا آتَنهُم مِن نَذيرٍ ﴾ [القصص: ٤٦] الآية.

ب- قبل المفعول، مثل: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ ﴾ [الأنبياء: ٢٥] الآية.

ج- قبل المبتدأ، مثل: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهٌ وَحِدُّ ﴾ [المائدة: ٧٣].

٣- النكرة الملازمة للنفي، مثل: ديار، كما في قوله تعالىٰ عن نوح: ﴿لَانَذَرْ عَلَىٰ الْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نوح: ٢٦].

وتكون ظاهرة لا نصًّا فيما عدا ذلك، كالنكرة العاملة فيها «لا» عمل ليس، مثل قولك: لا رجل في الدار.

## دلالة اللفظ العام واستعمالاته:

الأصل في العام أن تكون دلالته كلية؛ أي: يكون الحكم فيه على كل فرد من أفراده المندرجة تحته، وهذا إن لم يدخله تخصيص هو العام الباقي على عمومه، وهو قليل، ومن أمثلته:

١ - قوله: ﴿ وَمَا مِن دَابَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: ٦].

٢ - وقوله: ﴿ وَأَللَّهُ بِكُلِّلْ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النور: ٣٥].

٣- وقوله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ لَكُمْمٌ ﴾ [النساء: ٢٣].

وقد يطلق ويكون المراد به فردًا من أفراده، وهذا هو العام المراد به

## الخصوص.

كقوله تعالىٰ: ﴿ أَلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]علىٰ أن المراد بالناس خصوص نُعيَم بن مسعود أو غيره.

وقوله تعالىٰ: ﴿ أَمَّ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ٓءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَٰلِهِ ﴾ [النساء: ٥٤]، علىٰ أن المراد بالناس هنا رسول الله ﷺ.

وقد يطلق عامًّا ثم يدخله التخصيص، وهذا هو العام المخصوص.

كقوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَرَّبَّصْنَ إِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٧].

فلفظ المطلقات عام خُصِّص بقوله تعالىٰ: ﴿ وَأَوْلَنَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]، فجعل أجلهن وضع الحمل لا ثلاثة قروء.

## عموم حكم الخطاب الخاص به ﷺ:

الخطاب الخاص بالنبي على يُتناول حُكمُه الأمة، إلا إذا دلَّ دليل على اختصاصه به.

ومن أدلة ذلك: قوله تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجَنَكُهَا لِكَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوْ أَمِنْهُنَّ وَطَرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٧].

وقوله تعالىٰ في الواهبة نفسها: ﴿ خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

ولو كان حكم الخطاب به يختص به لم يصحَّ التعليل في الآية الأولى، ولم يحتجْ إلى التخصيص في الآية الثانية.

#### العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:

إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه، سواء كان السبب

سؤالًا أو غيره، كما روي أنه على شاة ميتة لميمونة فقال: «أيما إهاب دبغ فقد طَهُر». ويدل لذلك أن الصحابة كانوا يستدلون بالعمومات الواردة في أسباب خاصة من غير خلاف.

وأصرح الأدلة في ذلك: أن الأنصاري الذي قَبَّلَ الأجنبية ونزلت فيه: ﴿إِنَّ الْمَسَنَتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ [هود: ١١٤]، سأل رسول الله ﷺ عن حكم هذه الآية هل يختص به بقوله: ﴿أَلِي هذا وحدي؟ ». فأجابه النبي ﷺ بما يدل على التعميم حيث قال: ﴿بل لأمتي كلهم».

ويوضحه من جهة اللغة: أن الرجل لو قالت له زوجته: طلقني؛ فطلق جميع نسائه؛ وقع الطلاق عليهن ولم يختص بالطالبة وحدها.

## الحكم على المفرد بحكم العام لا يسقط عمومه:

إذا ذكر حكم عام محكوم عليه بحكم ثم حكم بذلك الحكم على بعض أفراده لم يسقط به حكم العام، خلافًا لأبي ثور، وسواء ذُكرا معًا مثل: ﴿ نَنَزَلُ الْمَاكَيْكُهُ وَٱلرُّوحُ ﴾ [القدر: ٤]. أم لا، مثل حديث: «أيما إهاب دبغ فقد طهر». مع حديث مسلم أنه على مر بشاة ميتة فقال: «هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به».

ومثل حديث: «من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره».

مع حديث: «إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده فهو أحق بها من الغرماء».

وفائدة الحكم على بعض العام بحكم العام، قيل: إنها نفي احتمال إخراجه من العام.

# ما يُنزَّل منزلة العموم:

اشتهر بين الأصوليين فيما يُنزَّل منزلة العموم عبارة مسجعة تنسب إلى الشافعي رَحِدُلِللهُ ونصها: «ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال».

ومن أمثلة هذه القاعدة: قوله على الثقفي وقد أسلم على عشر نسوة: «أمسك منهن أربعًا وفارق سائرهن». ولم يسأله هل عقد عليهن معًا أو على الترتيب فدل على عدم الفرق بين الحالين.

\* \* \*



#### تعريفه:

الخاص مقابل للعام، فإذا كان العام يتناول أكثر من واحد بلا حصر فإن الخاص لا يتناول سوئ واحد كزيد مثلًا، أو يتناول أكثر منه ولكنه على سبيل الحصر، كاثنين أو خمسة أو مائة لأنه خاص بهذا العدد.

ومنه: النكرة في سياق الإثبات، كقولك: رأيت رجلًا في البيت، أو: أعتق عبدًا، فإنه وإن كان صالحًا لكل رجل، وصادقًا بأي عبد إلا أنه عمليًا لا يصدق إلا بفرد واحد يختص به؛ لأنه بمعنى: رأيت رجلًا واحدًا، وأعتق عبدًا واحدًا.





#### تعريفه:

لغة: الإفراد.

واصطلاحًا: قصر العام على بعض أفراده لدليل يدل على ذلك.

أي: جعل الحكم الثابت للعام مقصورًا على بعض أفراده بإخراج البعض الآخر عنه، وقد يكون التخصيص قصر المتعدد على بعض أفراده أيضًا.

#### الأمثلة:

أ- قصر العام، كقوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي آوَلَكِ كُمْ ﴾ [النساء: ١١]. فهذا عام في جميع أو لاد المخاطبين وعام في كل ولد.

فخص الأول بقوله على: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث». فأخرج أولاد الأنبياء من عموم أولاد المخاطبين.

وقال على الله الكافر» الحديث، فخص عموم كل ولد بإخراج الولد الكافر.

ب- مثال قصر المتعدد: كقولك مثلًا: له عليً عشرة دنانير إلا ثلاثة، فإن فيه قصر الدين على سبعة فقط.

# فتحصل في هذا أمران:

١ - عام أو متعدد، أخرج منه البعض، فهو العام المخصوص المتقدم ذكره.
 ٢ - دال على الإخراج، فهو المخصص - باسم الفاعل - كالحديثين المذكورين، والاستثناء في الأخير.





المخصص العام على قسمين: متصل ومنفصل.

الأول: هو ما لا يستقل بنفسه، بل يتعلق معناه باللفظ فهو مقارن له دائمًا.

والثاني: هو ما استقل بنفسه ولا ارتباط له في الذكر مع العام من لفظ أو

غيره.

المخصصات المتصلة:

وهي خمسة أشياء:

١ - الاستثناء.

٧- الشرط.

٣- الصفة.

٤ - الغاية.

٥ – بدل البعض.



#### تعريفه:

هو إخراج البعض بأداة (إلا) أو ما يقوم مقامها.

وهو قسمان: متصل ومنقطع.

١ - فالمتصل: ما كان فيه المستثنى بعضًا من المستثنى منه؛ كقوله تعالىٰ في شأن نوح التَّلَيَّالُمَا: ﴿ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَقِ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ﴾ [العنكبوت: ١٤].

وهذا القسم هو المقصود باتفاق.

٢- والمنقطع: ما لم يكن فيه المستثنى بعضًا من المستثنى منه، نحو: له
 علي عشرة دنانير إلا كتابًا.

وفي التخصيص بهذا النوع خلاف وعلى القول به -كما عند المالكية-يحتاج إلى التأويل؛ أي: إلا قيمة الكتاب، فيكون المخرج من العشرة دنانير قيمة الكتاب فكأنه يعود عمليًّا إلى النوع الأول.

# شروط صحة الاستثناء:

#### ولصحة التخصيص بالاستثناء شروط، منها:

١ - أن يكون ملفوظًا يسمع، لا بمجرد النية، إلا في يمين ظلمًا عند المالكية.

٢- أن يكون متصلًا بما قبله لفظًا في العرف، فلا يضر فصله بتنفس أو عطاس؛
 خلافًا لابن عباس، إذ أجاز فصله مطلقًا.

# تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول \_\_\_\_\_\_

٣- ألا يستغرق المستثنى منه كخمسة إلا خمسة؛ لأنه يُعد لغوًا، أو أكثر من
 النصف عند الحنابلة كخمسة إلا ثلاثة؛ لأن الاستثناء لإخراج القليل.

# وحاصل الخلاف في الشرط الأخير كالآتي:

١- أن يكون المستثنى أقل مما بقي، كخمسة إلا اثنين، فهذا صحيح بالإجماع.

٢- أن يكون المستثنى مستغرقًا لجميع المستثنى منه، كخمسة إلا خمسة،
 وهذا باطل عند الأكثر؛ خلافًا لابن طلحة الأندلسي.

٣- أن يكون المستثنى أكثر مما بقي، كخمسة إلا أربعة، وهو جائز عند
 الجمهور، ممنوع عند الحنابلة.

#### ورود الاستثناء بعد جمل متعاطفة:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَيْاتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَآءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَانُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصَلَحُواْ فَإِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَّجِيدٌ ﴾ [النور: ٤-٥].

# فقد ورد الاستثناء في هذه الآية بعد ثلاث جمل:

١ - جملة الأمر بالجلد.

٢ - جملة النهي عن قبول الشهادة منهم.

٣- جملة الحكم عليهم بالفسق.

فهل يعود الاستثناء إلى الجميع أو إلى الجملة الأخيرة فقط، خلاف.

أ- فالجمهور على أنه يعود إلى الجميع؛ لأنه الظاهر ما لم يدل دليل على خلاف ذلك، فلا يصح رجوعه إلى جملة البجلد في هذه الآية مثلًا.

ب- وأبو حنيفة على أنه يعود إلى الجملة الأخيرة فقط؛ لأنه المتيقن.

ومثله ورود الاستثناء بعد مفردات متعاطفة أيضًا، نحو: تصدق على الفقراء والمساكين والغارمين إلا الفسقة منهم.

\* \* \*



#### تعريفه:

المراد بالشرط هنا: الشرط اللغوي، وهو المعروف بتعليق أمر بأمر. وأدواته كثيرة منها: (إن) و(إذا) مثل: «إن نجح زيد فأعطه جائزة».

ووجه التخصيص بالشرط في المثال المتقدم: أنه يخرج من الكلام حالًا من أحوال زيد وهي عدم نجاحه، ولولا الشرط لوجب إعطاؤه الجائزة علىٰ كل حال.

وقد جاء في قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا ضَرَبَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن لَقَصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ [النساء: ١٠١].

تعليق قصر الصلاة على حصول الشرط وهو الضرب في الأرض، ولولا الشرط لجاز القصر مطلقًا حضرًا وسفرًا، لكنه خص بحالة السفر، ويُشترط للتخصيص بالشرط أن يتصل بالمشروط لفظًا كما في الاستثناء.



والمراد بالصفة: الصفة المعنوية، لا النعت المعروف في علم النحو، فتشمل الحال والظرف والتمييز وغيرها.

والغالب في الصفة أن تجيء مخصصة للموصوف قبلها، وربما تقدمت عليه كما في إضافة الصفة إلى الموصوف.

ووجه التخصيص بالصفة: أنها تقصر الحكم على ما تصدق عليه وتخرج مفهومها عن نطاق الحكم إذا كان لها مفهوم معتبر.

أ- فمثلًا: اقرأ الكتب النافعة في البيت، فإن قولك لصديقك: اقرأ الكتب، عام في كل كتاب، ولكن الوصف بالنفع قصر حكم القراءة علىٰ النافع منها وأخرج ما عدا ذلك.

ب- وكذلك: اقرأ الكتب، عام في كل مكان، ولكن قولك: في البيت،
 قصر القراءة في مكان دون غيره.

ج- وقولك: إذا حضرت مبكرًا أدركت الدرس الأول؛ ف: حضرت، عامٌّ في جميع الأحوال، ومبكرًا، تخصيص له.

ومن أمثلة التخصيص بالصفة قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَولًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَلَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَلَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ﴾ [النساء: ٢٥]. فلفظة، (فتياتكم)عامة خصصتها الصفة بالمؤمنات.

تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول \_\_\_\_\_\_\_

شرط التخصيص بالصفة: ويشترط لذلك أن تكون الصفة متصلة بالموصوف لفظًا كما في الشرط والاستثناء.

\* \* \*



غاية الشيء: نهايته، ولها أدوات دالة عليها هي: إلى وحتى.

وهي التي يتقدمها عموم يشمل ما بعدها لأنها تخرج ما بعدها من عموم ما قبلها.

مثاله: قال تعالىٰ: ﴿ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُعَرِّمُونَ مَا حَرَّمُ اللَّهُ وَرُسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ وِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْحَاتَبَ حَتَّى يُعَطُّوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَلِغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩].

فإن ما قبل الغاية وهو الأمر بقتالهم عام يشمل كل أحوالهم، فلولا التخصيص بالغاية لَكُنَّا مأمورين بقتالهم سواء أعطوا الجزية أم لم يعطوها.

# التخصيص ببدل البعض

إذا قلت: «أكرم القوم العلماء منهم». فقد أبدلت عموم القوم وجعلت الإكرام خاصًا بهم، فهذا البدل مخصص عند البعض، وهو الصحيح.

ومن أمثلته: قوله تعالىٰ: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]. فلفظ (الناس) عام يشمل المستطيع وغير المستطيع، فلما ذكر بعده بدل البعض خَصَّصه بالمستطيع.



# الخصصات المنفصلة

تقدم تعريف المخصص المنفصل وهو أقسام نذكر بعضها فيما يلي: أولاً: التخصيص بالنص من الكتاب أو السنة وهو:

أ- إما آية تخصص عموم آية، مثل قوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَمَةً ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، خصص منه أولات الأحمال بقوله تعالىٰ: ﴿ وَأُولَنتُ الْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعِّنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤].

وخص منه أيضًا المطلقات قبل المسيس بقوله تعالىٰ: ﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِن عِدَّةِ تَعْلَدُّونَهَا ﴾ [الأحزاب: ٤٩].

ب- وإما حديث يخصص عموم آية، مثل قوله تعالىٰ: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَائِدة: ٣].

خص منه السمك والجراد بقوله على: «أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان: فالجراد والحوت».

ومثل قوله تعالىٰ: ﴿ وَيَشْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَقَّ يَطْهُرُنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. خص بما روي عن عائشة وأم سلمه: «أنه ﷺ كان يأمر بعض أزواجه أن تشد إزارها فيباشرها وهي حائض».

ج- وإما آية تخصص عموم حديث، مثل قوله ﷺ: «ما أُبِين من حي فهو ميت»؛ خُص بقوله تعالىٰ: ﴿ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينِ ﴾ [النحل: ٨٠].

ومثل قوله على: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار». خص بقوله تعالى: ﴿فَقَانِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي ءَ إِلَىٰ آمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الحجرات: ٩].

د- وإما حديث يخصص عموم حديث، مثل قوله ﷺ: «فيما سقت السماء العشر». خص بقوله ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».

# ثانيًا: الإجماع:

مثل قوله تعالىٰ: ﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ فِي آوَلَندِ كُمُّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيَيْنِ ﴾ [النساء: ١١]. خص منه الولد الرقيق بالإجماع.

ومنه تخصيص العمومات المانعة من الغرر بالإجماع على جواز المضاربة. ثالثًا: القياس:

مثل قوله تعالىٰ: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجَلِدُواْ كُلَّ وَحِدِ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلَّدَةٍ ﴾ [النور: ٢].

فإن عموم الزانية خص بالنص، وهو قوله تعالىٰ في الإِماء: ﴿ فَإِنَّ أَتَيْرَكَ بِفَكِيشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ [النساء: ٢٥].

وأما عموم الزاني فهو مخصص بقياس العبد على الأمة لعدم الفارق.

# رابعًا: الحس:

و من أمثلته قوله تعالىٰ: ﴿ يُجَبِّى ٓ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [القصص: ٥٧]. وقوله عن ملكة سبأ: ﴿ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٢٣].

فإن المشاهد في مكة -حرسها الله- أنها لا تجبى إليها جميع الثمار على

اختلافها وتنوُّعها كذلك بلقيس لم تؤت البعض من كل شيء.

خامسًا: العقل:

ومن أمثلته قوله تعالىٰ: ﴿ أَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الزمر: ٦٣].

فإن العقل دل علىٰ أن ذات الرب عَمَالَةُ مع صفاته غير مخلوقة وإن كان لفظ الشيء يتناوله كما في قوله تعالىٰ: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَّهَهُۥ ﴾ [القصص: ٨٨].

\* \* \*

# أقسام اللفظ من حيث الدلالة

# اللفظ من حيث هو دالٌّ على المعنى له حالات:

١ - ألا يحتمل إلا معنى واحدًا، كقوله تعالىٰ: ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وقوله: ﴿فَتَمَّ مِيقَنتُ رَبِّهِ ٓ أَرَبَعِينَ لَيُّلَةٌ ﴾ [الأعراف: ١٤٢]. ومثل هذا يسمىٰ (نصًّا) مأخوذ من: مِنَصَّة العَرُوس، ومعناه في اللغة: الرَّفع.

٢- أن يحتمل أكثر من معنى على السواء، كما في (قُرْء) و(عين) ويسمى (مجملا).

٣- أن يحتمل أكثر من معنى، ولكنه في أحدها أرجح منه في غيره؛ فالراجح يسمى (ظاهرًا). كقولك: رأيت اليوم أسدًا، فهو محتمل للحيوان المفترس وللرجل الشجاع، ولكنه في الأول أرجح.

٤ - وإن حمل على المعنى المرجوح فهو المؤول، كحمل لفظ «الأسد»
 على الرجل الشجاع، كما في المثال السابق.

ولابد في حمله على المعنى المرجوح من قرينة، وإلا كان باطلًا.

ووجه الحصر في هذه الأقسام: أن اللفظ إما أن يحتمل معنى واحدًا فقط أو أكثر، فالأول النص، والثاني إما أن يكون في أحد المعنيين أو المعاني أظهر منه

الأصول الم فهم علم الأصول الم فهم علم الأصول

في غيره، أو لا، بأن يكون على السواء؛ فالأول الظاهر ومقابله المُؤوَّل، والثاني المجمل.

## حكم هذه الأقسام:

١- لا يعدل عن النص إلا بنسخ.

٢- لا يعمل بالمجمل إلا بعد البيان.

٣- لا يترك الظاهر وينتقل إلىٰ المؤول إلا لقرينة قوية تجعل الجانب المرجوح راجعًا.

مثالة: لفظ «الجار» في حديث: «الجار أحق بصقبه». فإنه راجح في المجاور مرجوح في الشريك، فحمله الحنابلة على الشريك مع أنه مرجوح لقرينة قوية وهي قوله المربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة». فقالوا: لا ضرب لحدود ولا صرف لطرق إلا في الشركة، أما الجيران فكلٌ على حدوده وطرقه، ولهذا قالوا: لا شفعة لجار.

\* \* \*



#### ١- المجمل:

#### تعريفه:

أ- لغة: هو ما جمع، وجملة الشيء مجموعه كجملة الحساب.

ب- واصطلاحًا: ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجح لأحدهما، أو أحدها علىٰ غيره.

الأمثلة: من ذلك لفظ (القُرء)، فهو متردد بين معنيين على السواء: الطَّهر والحيض، بدون ترجُّح لأحدهما على الآخر؛ ولهذا التردد وقع الخلاف في المراد بالقرء في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. فحمله الشافعي ومالك على الطهر، وأبو حنيفة وأحمد حملاه على الحيض.

# أنواع الإِجمال:

قد يكون الإجمال في مُركَّب أو مفرد، والمفرد يكون اسمًا أو فعلًا أو حرفًا، وقد يكون لاختلاف في تقدير حرف محذوف.

#### الأمثلة:

١ - الإجمال في المركب، كقوله تعالىٰ: ﴿ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي

بِيَدِهِ - عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحِ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]. لاحتمال أن يكون الزوج وأن يكون الولي؛ ولذا حمله أحمد والشافعي على الزوج؛ وحمله مالك على الولي.

## ٢- الإجمال في المفرد:

أ- الإجمال في الاسم: تقدم منه لفظ (القرء) ومثله لفظ (العين) للجارحة والجارية والنقد.

ب- الإجمال في الفعل: كقوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ [الكوثر: ١٧] لتردده بين أقبل وأدبر.

ج- الإِجمال في الحرف: كقوله تعالىٰ: ﴿فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم وَأَيْدِيكُم وَأَيْدِيكُم وَأَيْدِيكُم وَأَيْدِيكُم وَأَيْدِيكُم وَلَذا حمله أحمد والشافعي علىٰ الأول؛ وحمله مالك وأبو حنيفة علىٰ الثاني.

٣- الإجمال بسبب الخلاف في تقدير الحرف المحذوف، كقوله تعالىٰ: ﴿وَرَّغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ [النساء: ١٢٧]، لأن الحرف المقدر بعد (ترغبون) يحتمل أن يكون (في)؛ أي: ترغبون في نكاحهن لجمالهن، ويحتمل أن يكون (عن)؛ أي: ترغبون عن نكاحهن لفقرهن ودمامتهن.

العمل في المجمل: ينظر أولًا هل هناك قرائن أو مرجحات لأحد المعاني أو لا؛ فإن وجدت عمل بها، وإلا ترك الاستدلال به؛ ولذا قيل: إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال.

#### نصوص ليست مجملة:

١-التحريم المضاف إلى الأعيان، كقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ النَّاء: ٢٣].

وقوله: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ [المائدة: ٣].

ليست بمجمل لظهوره عرفًا في النكاح في الأول، وفي الأكل في الثاني.

٢ - قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ ﴾ [المائدة: ٦].

ليس بمجمل بل هو ظاهر في مسح جميع الرأس؛ لأن الرأس اسم للكل لا للبعض.

٣- قوله ﷺ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». ليس بمجمل إذ المراد به رفع المؤاخذة؛ لأن ذات الخطأ والنسيان غير مرفوعة، وضمان المتلف خطأ أو نسيانًا غير مرفوع إجماعًا فلم يبق إلا رفع المؤاخذة.

٤ - قوله على: «لا صلاة إلا بطهور»، «لا نكاح إلا بولي»، «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» ونحو ذلك، ليس بمجمل؛ لأن المراد نفي الصحة والاعتداد شرعًا.

٥-قوله عمل إلا بنية» ليس بمجمل؛ لأن العمل:

أ- إن كان عبادة فالمراد فيه الصحة والاعتداد شرعًا.

ب- وإن كان معاملة فهو يصح ويعتد به دون النية إجماعًا، والنفي فيه ينصب على انتفاء الأجر؛ فمن رد الأمانة والمغصوب مثلًا لا يريد وجه الله فإن المطالبة تسقط عنه ويصح فعله ويعتد به، ولكن لا أجر له، وكذلك جميع التروك.

## ٢- المبين:

أ- المبيَّن (بالفتح) بمعنى: البين الواضح، وهو المقابل للمجمل لأنه المتضح معناه فلا يفتقر إلى بيان من خارج. ويسمى البيان أيضًا.

ب- والمبيِّن (بالكسر) على زنة اسم الفاعل: هو الموضِّح لإجمال المجمل. وهو اصطلاحًا: الكاشف عن المراد من الخطاب، وعلى هذا درج أكثر الأصوليين، فخصوا البيان بإيضاح ما فيه من خفاء، ومنهم من يطلقه على كل إيضاح سواء تقدمه خفاء أم لا.

## ما يقع به البيان:

يقع البيان بالقول تارة، وبالفعل تارة، وبهما معًا؛ وقد يكون بترك الفعل؛ ليدل على عدم الوجوب.

#### البيان بالقول:

١- كتاب بكتاب، قال تعالى: ﴿ إِلَّا مَا يُتَّلِّي عَلَيْكُمْ ﴾ [الحج: ٣٠].

فهذا مجمل بينه الله بقوله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ ﴾ [المائدة: ٣] الآية.

٢- كتاب بسُنة، قال تعالىٰ: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ بِيَوْمَ حَصَادِهِ ۗ [الأنعام: ١٤١].

#### البيان بالفعل:

أ- يكون بصورة العمل، كصلاته على فوق المنبر ليبين للناس؛ ولذا قال لهم: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

وكقطعه يد السارق من الكوع.

ب- ويكون بالكتابة، ككتابته على أسنان الزكاة لعماله عليها.

ج- ويكون بالإشارة، كقوله: «الشهر هكذا وهكذا و هكذا». وأشار بأصابع يديه وقبض الإبهام في الثالثة؛ يعني: تسعة وعشرين يومًا.

# البيانُ بترك الفعل:

كتركه ﷺ التراويحَ في رمضان بعد أن فعلها، وكتركه الوضوء مما مِسَّت النار؛ مما دلَّ علىٰ عدم الوجوب فيهما.

## مراتب البيان:

مراتبه متفاوتة؛ فأعلاها: ما كان بالخطاب، ثم بالفعل، ثم بالإشارة، ثم بالكتابة، ومعلوم أن الترك قصدًا فِعلٌ.

## تأخير البيان عن وقت الحاجة وإليه:

تأخير البيان على قسمين:

١ - تأخير إلى أن يأتي وقت العمل، فهذا جائز وواقع، فقد فُرضت الصلاة ليلة الإسراء مجملة، وتأخر بيانها إلى الغد حتى جاء جبريل وبيَّنها.

وقد علم رسول الله على أن المراد بقوله تعالى في خمس الغنيمة: ﴿ وَلِذِى الْمُوَلِّذِي ﴾ [الأنفال: ٤١]، بنو هاشم وبنو عبد المطلب دون إخوانهم من بني نوفل وعبد شمس مع أن الكل أو لاد عبد مناف، فأخّر بيانه حتى سأله جُبير بن مُطعِم النوفلي وعثمان بن عفان العبشمي عيضه فقال: «إنّا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا في إسلام».

وكذا آيات الصلاة والزكاة والحج بينتها السنة بالتراخي والتدريج.

ويدل لذلك أيضًا قوله تعالىٰ: ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَالَيِّعَ قُرْءَانَهُ, ﴿ أَنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [القيامة: ١٨ - ١٩]. و(ثم) للتراخي، إلىٰ غير ذلك من الأدلة.

٢- تأخير عن وقت الحاجة، فهذا لإ يجوز لأنه يلزمه تكليف المخاطب بما
 لا يطيق، وهو غير جائز.

# منزلة المبيِّن من المبيَّن؛

لا يشرط في المبيِّن -باسم الفاعل- أن يكون أقوى سندًا أو دلالة من المبيَّن-باسم المفعول- بل يجوز بيان المتواتر بأخبار الآحاد؛ والمنطوق بالمفهوم.

## الأمثلة:

أ- بيان الكتاب بالسنة، كقوله تعالىٰ: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلا يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

بين ﷺ نكاح الزوج الثاني بأنه الوطء بقوله لامرأة رفاعة القرظي: «حتى تذوقى عُسَيلَتَهُ ويذوقَ عُسَيلَتَكِ».

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا أَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: ٦٠].

بينه ﷺ بقوله: «ألا إن القوة الرمي».

ويدل لبيان الكتاب بالسنة قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلذِّكَ رَلِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤].

ب- وبيان المنطوق بالمفهوم كبيان منطوق قوله تعالى في سورة النور: ﴿وَالنَّانِ ﴾، بمفهوم الموافقة في قوله تعالىٰ: ﴿وَعَلَيْهِنَّ نِصَفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَدَابِ ﴾ [النساء: ٢٥]، فإن مفهوم موافقته: أن العبد كالأمة في ذلك يُجلد خمسين جلدة، فبين هذا المفهوم أن المراد بالزاني في سورة النور خصوصُ الحر.

# لا يشترط في البيان أن يَعلَمُه كُلُّ إنسان:

ليس من شرط البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته، بل يجوز أن يكون بعضهم جاهلًا به؛ فإنه يقال: بُيِّن له غير أنه لم يتبين.

تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول

فلا يقدح في هذا البيان أن فاطمة ويشخ لم تعلم به وجاءت إلى أبي بكر تطلب ميراثها منه علية.



# ————— تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول



#### تعريفه:

لغة: يطلق بمعنى الإزالة؛ ومنه: نسخت الشمسُ الظِّلُ؛ أي: أزالته وحلت محله، ونسخت الريح الأثر؛ أي: أزالته.

ويطلق أيضًا على ما يشبه النقل، تقول: نسخت الكتاب؛ أي: نقلت شيئًا يشبه ما فيه، ووضعته في محل آخر.

والذي يوافق المعنى الاصطلاحي للنسخ من معنييه اللغويين هو الأول؛ إذ النسخ في الاصطلاح: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عنه.

شرح التعريف: (الثابت) وصف للحكم، و(بخطاب متقدم) متعلق بالثابت، و(بخطاب) الثانية متعلق برفع، والضمير في (عنه) راجع للثابت بخطاب متقدم.

رفع الحكم: جنس يعم النسخ وغيره مما يخرج بالقيود التالية لذلك؛ فيخرج منه بقيد «الثابت بخطاب متقدم» البراءة الأصلية؛ فإيجاب الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك رفع للبراءة الأصلية وليس بنسخ.

ويخرج منه بقيد «بخطاب آخر» رفع الحكم بالجنون والموت.

ويخرج بقيد «متراخٍ عنه» ما كان متصلًا بالخطاب كالتخصيص، فإن ذلك لا يُسمَّىٰ نسخًا.

وإليك مثلًا نزيد به التعريف وضوحًا: وهو أن الواجب في أول الإسلام مصابرة الواحد من المسلمين للعشرة من الكفار في الحرب، ثم نُسخ ذلك بوجوب مصابرة الواحد من المسلمين للاثنين من الكفار، فوجوب مصابرة الواحد للعشرة حكم ثبت بخطاب متقدم هو قوله تعالىٰ: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَغْلِبُوا مِأْتُنَيْنَ ﴾ [الأنفال: ٦٥]. فرُفع هذا الحكم بخطاب آخر متأخر عنه وهو قوله تعالىٰ: ﴿ اَلْنَن خَفَف اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَن فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يُعْلِبُوا مِأْتُنَيْنَ ﴾ [الأنفال: ٦٦] الآية.

# جواز النسخ ووقوعه:

النسخ جائز عقلًا وواقع شرعًا، ودليل ذلك قوله تعالىٰ: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِحَدِّدٍ مِّنْهَاۤ أَوْ مِثْلِهَآ ﴾ [البقرة: ١٠٦].

وقوله تعالىٰ: ﴿ يَمْحُوا ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِبِثُ ۖ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَابِ ﴾ [الرعد: ٣٩]. وقوله: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةً ﴾ [النحل: ١٠١] الآية.

وقوله ﷺ فيما صح عنه: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها تذكر الآخرة».

فدل ذلك على جوازه عقلًا وشرعًا، إذ لو كان ممتنعًا لم يقع، لكنه وقع؛ للنصوص المذكورة وما في معناها.

### نسخ الرسم والحكم:

ينقسم النسخ بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:

١ - نسخ رسم الآية مع بقاء حكمها: مثال ذلك آية الرجم، وهي قوله تعالىٰ: ﴿ الشَيْخُ وَالشَيْخُةُ إِذَا زَنِيا فَارْجُمُوهُمَا البَتَّةُ نَكَالًا مِنَ اللهُ وَاللهُ عَزِيزَ حَكَيْمٍ ﴾. كما

ثبت التنويه بهذه الآية عن عمر عليه في خطبته في الصحيحين.

٢- نسخ حكم الآية دون رسمها: مثال ذلك: نسخ حكم آية اعتداد المتوفى
 عنهن أزواجهن حولًا مع بقاء رسمها في المصحف وتلاوتها.

أ- لمنسوخ التلاوة والحكم.

ب- لمنسوخ التلاوة دون الحكم كما تري.

### النسخ إلى غير بدل:

مذهب جمهور العلماء جواز النسخ إلى غير بدل عن الحكم المنسوخ، ومن أدلتهم: نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي نجوى رسول الله الله الله عير بدل؛ كما في سورة المجادلة.

#### النسخ إلى بدل:

والنسخ إلى بدل لا يخلو من واحد من ثلاثة أقسام:

أ- إما أن يكون الناسخ أخفُّ من المنسوخ.

ب- أو مساويًا له.

ج-أو أثقل منه.

ولا خلاف في جواز القسمين الأولين، وأما الثالث فالقول بجوازه قول الجمهور والأمثلة كالآتى:

١- النسخ إلى بدل أخف: نسخ قوله تعالىٰ: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ مَنكُمْ عِشْرُونَ مَنْ لِبُوا مِاتَنَيْنِ ﴾ [الأنفال: ٦٥]، بقوله: ﴿ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُوا مِاتَنَيْنِ ﴾ [الأنفال: ٦٦]. فوجوب مصابرة الواحد للاثنين أخف من وجوب مصابرته للعشرة.

٢- النسخ إلى بدل مساو: نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة بقوله تعالى: ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطّرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٤٤]. فاستقبال الكعبة مساو لاستقبال بيت المقدس بالنسبة لفعل المكلف.

٣- النسخ إلى بدل أثقل: نسخ التخيير بين صيام شهر رمضان والإطعام
 بتعين صيامه، ونسخ أمر الصحابة بترك القتال والإعراض عن المشركين لإيجاب
 الجهاد.

فتعين الصيام أثقل من التخيير بينه وبين الإطعام، ووجوب القتال أثقل من تركه.

### نسخ الكتاب أو السنة بكتاب أو سنة:

النسخ بهذا الاعتبار أقسام:

١ - نسخ الكتاب بالكتاب، ولا خلاف في جواز هذا القسم.

ومن أمثلته: آيتا العدة، وآيتا المصابرة، كما تقدم ذلك.

٢- نسخ السنة بالكتاب، ومن أمثلته: نسخ التوجه إلى بيت المقدس الثابت بالسنة بقوله تعالى: ﴿ فَوَلِ وَجُهَاكَ شَطِّرَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٤٤].

٣- نسخ الكتاب بالسنة، ويشتمل هذا القسم على شيئين:

أحدهما: نسخ الكتاب بالآحاد من السنة، والقول بمنع جوازه مذهب الجمهور؛ لأن القطعي لا ينسخه الظني.

والثاني: نسخ الكتاب بمتواتر السنة، والقول بمنع جواز هذا النوع قول البعض مستدلًا بقوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَاۤ أَوْ مِثْلِهَآ ﴾ [البقرة: ١٠٦].

ووجه الدلالة: أن السنة لا تكون مثل القرآن ولا خيرًا منه.

والقول بالجواز مذهب الجمهور كما حكاه ابن الحاجب، ودليل هذا القول: أن الكل وحي من الله، وقد وقع نسخ الوصية للوالدين بقوله على الله وسية لوارث». فإن الإجماع قد انعقد على معنى هذا الحديث.

٤- نسخ السنة بالسنة اتفاقًا في جواز نسخ آحادها ومتواترها بالمتواتر
 منها، ونسخ آحادها بآحادها، واختلافًا في جواز نسخ المتواتر منها بالآحاد.

ومن أمثلة نسخ السنة بالسنة: قول النبي ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها».

### نسخ المتواتر والآحاد بمتواتر وآحاد:

الصور الممكنة في ذلك تسع تقدمت في البحث الذي قبل هذا فنذكرها إجمالًا فيما يلي:

- ١ نسيخ المتواتر من القرآن بالمتواتر منه.
  - ٢- نسخ متواتر السنة بالمتواتر منها.
    - ٣- نسخ الآحاد من السنة بالآحاد.

والناسخ في هذه الصور الثلاث مساوٍ للمنسوخ.

٤- نسخ السنة الآحادية بالقرآن.

٥- نسخ الآحاد بالمتواتر من السنة.

٦- نسخ متواتر السنة بالقرآن.

والناسخ في هذه الصور الثلاث فوق المنسوخ.

٧-نسخ القرآن بمتواتر السنة.

٨- نسخ القرآن بالآحاد من السنة.

٩ - نسخ متواتر السنة بالآحاد.

والناسخ في هذه الصور الثلاث دون المنسوخ.

#### \* \* \*



#### تعريضه:

# هو في اللغة يطلق على شيئين:

١ - الاتفاق، يقال: أجمع القوم على كذا؛ إذا اتفقوا عليه، وهذا لا يتأتى إلا من الجماعة.

٢- العزم المصمم، يقال: أجمع فلان رأيه على كذا، إذا صمم عزمه عليه،
 وهذا يتأتى من الواحد ومن الجماعة.

وفي الاصطلاح هو: اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمد الله بعد وفاته في عصر من العصور على أمر ديني.

شرح التعريف: الاتفاق جنس يعم أشياء متعددة يخرج غير المراد منها بالقيود التالية لذلك، فخرج بإضافته إلى جميع العلماء المجتهدين: المتعلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد فضلًا عن العامي ومن في حكمه، فلا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم، وخرج به أيضًا حصول الإجماع من بعض المجتهدين دون بعض.

وخرج بقيد «من أمة محمد على المحمد ال

والمراد بالتقييد بما بعد وفاته ﷺ: بيان بدء الوقت الذي يوجد فيه الإجماع، أما في زمن حياته ﷺ فلا اعتداد بالإجماع؛ لأنه زمن نزول الوحي. والمراد بقولنا: «في عصر من العصور»: الإشارة إلى اعتبار الإجماع في أي عصر وجد بعد زمن النبوة سواء في ذلك عصر الصحابة ومن بعدهم.

وخرج بقيد «على أمر ديني»: اتفاق مجتهدي الأمة على أمر من الأمور العقلية أو العادية مثلًا.

# أمثلة للإجماع:

تقدم في بحث الخاص وغيره أمثلة للإجماع.

وإليك جملةً من المسائل المجمع عليها نقلناها من كتاب مراتب الإجماع لابن حزم رَحَم لَاللهُ اخترناها من أبواب متعددة:

- ١ اتفقوا علىٰ أن للمعتدة من طلاق رجعي السكني والنفقة.
  - ٢- اتفقوا على أن الوطء يفسد الاعتكاف.
- ٣- اتفقوا علىٰ أن فعل الكبائر والمجاهرة بالصغائر جرح ترد به الشهادة.
  - ٤ اتفقوا على أنه لا يرث مع الأم جدة.
  - ٥ اتفقوا علىٰ أن الوصية لوارث لا تجوز.
  - ٦- اتفقوا علىٰ أنه لا قود علىٰ القاتل خطأ.
- ٧- اتفقوا على أن المطلقة طلاقًا رجعيًّا يرثها الزوج وترثه ما دامت في العدة.
  - ٨- اتفقوا على أن سفر المرأة فيما أبيح لها مع زوج أو ذي محرم مباح.
    - ٩ اتفقوا على أن ذبح الأنعام في الحرم وللمحرم حلال.
    - ١٠ اتفقوا على أنه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة.
      - ١١- اتفقوا على أن الحائض تقضى ما أفطرت في حيضها.
        - ١٢ اتفقوا على أنه لا يصوم أحدٌ عن إنسان حي.

# دليل حجية الإجماع:

ذهب الجمهور إلى أن الإجماع حجة يجب العمل به، وخالف في ذلك النظَّام والشيعة والخوارج.

# وقد استدل الجمهور لحجيته بأدلة كثيرة، منها:

١- قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ عَا تَوَلَىٰ وَنُصَّلِهِ عَهَا تَمَ مُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥]. وذلك أن الله تعالىٰ توعد من خالف سبيل المؤمنين بالعذاب فوجب اتباع سبيلهم، وما ذاك إلا لأنه حجة.

٢- قوله الحديث، فلو المحديث المحديث، فلو أمتى ظاهرين على الحق...» الحديث، فلو أجمع أهل عصر من العصور على باطل لتخلف مصداق الحديث في ذلك العصر، لعدم وجود ظهير للحق فيه، وذلك باطل؛ فبطل أن يكون إجماعهم على خلاف الحق؛ إذن فهو حجة يجب اتباعه.

#### عصر الإجماع:

تقدم في تعريف الإجماع أنه عام في أي عصر كان بعد وفاة الرسول على لا فرق في ذلك بين عصور الصحابة وعصور من بعدهم، وهذا قول الجمهور، خلافًا لمن خصه بعصر الصحابة، كداود الظاهري ومن وافقه، مستدلين بأن قلة عدد الصحابة وحصرهم وضعف دواعي الهوئ فيهم يتيسر معه إجماعهم والاطلاع عليه فيمكن الاحتجاج به، بخلاف من بعدهم فإن كثرتهم واختلاف أهوائهم وضعفهم عن مقاومة الحكام يُبعِد عادةً حصولَ الإجماع منهم والاطلاع عليه.

وقد رد الجمهور هذا الاستدلال بأن أرباب الشبه على كثرتهم واختلاف

أهوائهم قد اتفقت كلمتهم على الباطل، واطُّلع على ذلك منهم، كاليهود في إنكار نبوة محمد الله عليه عليه. في المسلمين على الحق أولى بأن يقع ويُطَّلع عليه.

ومن أدلة الجمهور: أن الأدلة التي دلت على حجية الإِجماع عامة لم تخصص عصرًا دون عصر؛ فكان الإِجماع في أي عصر حجة.

# هل انقراض عصر المجمعين شرط في انعقاد إجماعهم أو لا؟

إذا حصل الإجماع من المجتهدين في زمن فهل ينعقد إجماعهم من وقت حصوله أو لابد في انعقاده من انقراض عصرهم؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد، والصحيح الأول وهو قول الجمهور، ويدل له أمور:

١- أن أدلة الإجماع من الكتاب والسنة لا توجب اعتبار انقراضه.

٢- أن التابعين قد احتجوا بإجماع الصحابة قبل انقراض عصرهم، ولو
 كان ذلك شرطًا لم يحتجوا به قبل انقراضهم.

٣- أن اشتراط انقراض العصر يوجب ألا يكون إجماع إلى يوم القيامة، لأنه لا يخلو العصر من توالد أفراد ونشأتهم وبلوغهم درجة الاجتهاد وقبل انقراضهم يتوالد غيرهم وهَلُمَّ جرًّا، وما أدى إلى إبطال انعقاد الإجماع فهو باطل.

ثمرة الخلاف: ينبني على الخلاف في هذه المسألة شيئان:

١ على القول باشتراط انقراض العصر يسوغ لبعض المجمعين الرجوع
 عن رأيه و لا يعتبر مخالفًا للإجماع لأنه لم ينعقد.

وعلىٰ القول بعدم الاشتراط لا يسوغ لأحد الرجوع عن رأيه الموافق للإجماع؛ لأن الإجماع الحاصل إما أن يكون علىٰ حق أو باطل، والثاني مُنتفٍ للأدلة الدالة علىٰ ذلك، فلزم الأول وهو كونه حقًّا، ولا يجوز العدول عما هو حق. ٢- على القول بعدم الاشتراط لابد من موافقة من نشأ وبلغ درجة الاجتهاد، وإلا لما تم الإجماع؛ لأنه لا ينعقد إلا بانقراض العصر، وعلى القول بعدمه لا يجوز له مخالفة الإجماع؛ لأنه قد انعقد.

# مستند الإجماع:

لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند من كتاب أو سنة، وقال قوم: يجوز انعقاده عن اجتهاد فقط، ومنع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُلَللهُ في كتابه «معارج الوصول إلىٰ أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول».

حيث قال فيه: «ولا توجد مسألة يتفق الإحماع عليها إلا وفيها نص، وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص كالمضاربة، وليس كذلك بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية لاسيما قريش؛ فإن الأغلب عليهم التجارة وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلى العمال.

ورسول الله على قد سافر بمال غيره قبل النبوة كما سافر بمال خديجة، والعير التي كان فيها أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان وغيره، فلما جاء الإسلام أقرها رسول الله على فكان أصحابه يسافرون بمال غيرهم مضاربة ولم ينه عن ذلك، والسنة قوله وفعله وتقريره على فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة». انتهى.

#### أقسام الإجماع:

ينقسم الإجماع من حيث هو إلى قسمين:

١ - إجماع قولي أو فعلي.

٢- وإجماع سكوتي.

فالأول: أن يصرح كل فرد بقوله في الحكم المجمع عليه أو يفعله؛ فيدل

فعله إياه علىٰ جوازه عنده.

وهذا القسم من الإجماع لا خلاف في حجيته عند القائلين بثبوت الإجماع.

والثاني: أن يحصل القول أو الفعل من البعض وينتشر ذلك عنهم ويسكت الباقون عن القول به أو فعله، أو لا ينكرون علىٰ من حصل منه.

ومن أمثلته: العول، حكم به عمر في خلافته بمشورة بعض الصحابة، وسكت باقيهم.

وهذا القسم اختلف فيه.

فقال قوم: إنه إجماع لا يسوغ العدول عنه.

وقال قوم: إنه ليس بإجماع ولا حجة.

وقال آخرون: إنه حجة وليس بإجماع.

استدل القائلون بأنه إجماع بأن التابعين كانوا إذا نُقل إليهم عن الصحابة مثل هذا لا يجوزون العدول عنه، فهو إجماع منهم علىٰ أنه حجة.

واستدل من قال بأنه ليس بحجة فضلًا عن أن يكون إجماعًا بأن السكوت من المجتهد يحتمل أن يكون للموافقة، ويحتمل أن يكون لعدم اجتهاده في المسألة، أو اجتهد فيها ولكن لم يظهر له فيه شيء، أو سكت مهابة، كما روى ابن عباس على مسألة العول.

وبأن سكوت العلماء عند وقوع فعل منكر مثلًا لا يدل على أنه عندهم ليس بمنكر لما علم من أن مراتب الإنكار ثلاث: باليد أو اللسان أو بالقلب، وانتفاء الإنكار باليد واللسان لا يدل على انتفائه بالقلب، فلا يدل السكوت على تقرير الساكت لما وقع حتى يقال قد أجمع عليه إجماعًا سكوتيًا، ولا يثبت ذلك عنه ويضاف إليه إلا إذا علم رضاه بالواقع، ولا يعلم ذلك إلا علام الغيوب.



الأخبار -بفتح الهمزة -: جمع خبر، وهو لغة مأخوذة من (الخبار) وهي الأرض الرِّخوة؛ لأن الخبر يثير الفائدة كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافر ونحوه.

وهو نوع مخصوص من القول وقسم من أقسام الكلام، وقد يستعمل في غير القول كما قيل:

# تُخبِّرك العَينانِ مَا القَلبُ كَاتِمُ

وتعريف الخبر من حيث هو: ما يحتمل الصدق والكذب لذاته؛ أي أن احتماله لهما من حيث كونه خبرًا؛ وقد يقطع بصدق الخبر أو كذبه لأمر خارجي، فالأول: كخبر الله تعالى، والثاني: كالخبر عن المحالات كقول القائل: «الضدان يجتمعان» فلا يخرج بذلك عن كونه خبرًا.

والخبر يُطلق عند المحدثين على ما أضيف إلى النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خَلْقي أو خُلُقي.

تقسيم الخبر باعتبار وصفه بالصدق والكذب:

ينقسم الخبر من حيث وصفه بالصدق والكذب إلى ثلاثة أقسام:

الأول: الخبر المقطوع بصدقه، وهو أنواع، منها:

# تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول \_\_\_\_\_\_

- ١- الخبر الذي بلغ رواته حد التواتر.
  - ٢- خبر الله وخبر رسوله ﷺ.
- ٣- الخبر المعلوم صدقه بالاستدلال، كقول أهل الحق: «العَالَم حادث».

# الثاني: الخبر المقطوع بكذبه، وهو أنواع، منها:

- ١ ما علم خلافه بالضرورة، مثل قول القائل: «النار باردة».
- ٢ ما علم خلافه بالاستدلال، مثل قول الفلاسفة: «العَالَم قَديم».
- ٣- الخبر الذي لو كان صحيحًا لتوفرت الدواعي على نقله متواترًا، إما لكونه من أصول الشريعة، أو لكونه أمرًا غريبًا؛ كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطية مثلًا.
  - ٤ خبر مدعى الرسالة من غير معجزة.

# الثالث: الخبر الذي لم يقطع بصدقه ولا بكذبه، وهو ثلاث أنواع:

- ١ ما ظن صدقه كخبر العدل.
- ٢- ما ظن كذبه كخبر الفاسق.
- ٣- ما شك فيه كخبر مجهول الحال فإنه يستوي فيه الاحتمالان لعدم المرجح.



ينقسم الخبر باعتبار طريقه الموصلة له إلى المخبر به إلى قسمين: متواتر، وآحاد.

#### المتواتر:

تعريفه:

هو في اللغة: المتتابع.

وفي الاصطلاح: ما رواه جماعة كثيرون تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن جماعة كذلك إلى أن ينتهى إلى محسوس.

شروطه: ويشترط في المتواتر أربعة شروط:

١ - أن يكون رواته كثيرين.

٢- أن تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب.

٣- أن تستوي جميع طبقات السند بالشرطين السابقين إلى أن يتصل بالمخبر به.

٤- أن يكون علمهم بذلك حصل عن مشاهدة أو سماع.

#### أقسام المتواتر:

ينقسم المتواتر إلى قسمين:

١ – لفظى: وهو ما اشترك رواته في لفظ معين، مثل حديث: «من كذب

 $\Delta =$ 

عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»، وحديث: «المرء مع من أحب».

٢ - معنوي: وهو ما اختلفت الرواة في ألفاظه مع توافقهم في معناه، مثل:
 أحاديث حوض الرسول ﷺ، وأحاديث المسح على الخفين.

# نوع العلم الذي يفيده المتواتر:

والمتواتر يفيد العلم اليقيني الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه، وهذا هو الحق، فإنا نقطع بوجود البلاد الغائبة عنا والأشخاص الماضية قبلنا ونجزم بذلك جزمًا خاليًا من التردد، جاريًا مجرئ جزمنا بالمشاهدات.

#### الآحاد:

تعريفه: هو ما فقد شرطًا فأكثر من شروط المتواتر السابقة.

الذي تفيده: اختلف في أخبار الآحاد: فذهب بعض العلماء إلى أنها لا تفيد القطع لا بنفسها ولا بالقرائن، وإنما تفيد الطن.

وقال آخرون: الأصل في الخبر الواحد أن يفيد الظن، وربما أفاد القطع بالقرائن مثل: كونه مرويًّا في الصحيحين. وهذا هو الراجح.

# التعبد بأخبار الآحاد:

التعبد بأخبار الآحاد جائز عقلًا، وقد قام الدليل عليه سمعًا، فمن ذلك:

1- إجماع الصحابة على قبولها، فقد اشتهر عنهم الرجوع إليها في وقائع لا تنحصر، كما في إرث الجدة السدس، ودية الجنين، وتوريث المرأة من دية زوجها، وتحول أهل قباء إلى القبلة في صلاتهم، وأخذ الجزية من المجوس كأهل الكتاب، وعامة أفعال الرسول على بيوته.

٢ - قوله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواۤ إِن جَاءَكُرُ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوۤ ﴾ [الحجرات: ٦].

وقوله: ﴿ فَلُوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآيِفَةٌ ﴾ [التوبة: ١٢٢] الآية.

٣- ما تواتر من بعثه ﷺ الآحاد في النواحي لتبليغ الأحكام مع العلم بتكليف المبعوث إليهم بذلك.

٤ - انعقاد الإجماع في قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه، وقبول قوله فيما يخبر به عن السماع الذي لا شك فيه أولى.

# تقسيم الآحاد من حيث رواتُه قلةً وكثرةً:

تنقسم أخبار الآحاد من حيث كثرةُ الرواة وقلَّتُهم إلىٰ ثلاثة أقسام:

۱ - مشهور.

۲- عزيز.

٣- غريب.

فالمشهور: ما قصر في عدد رواته عن درجة التواتر ولم ينزل في طبقة من طبقاته عن ثلاثة.

مثاله: حديث: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده...». الحديث.

٢ - والعزيز: ما نزل سنده ولو في بعض الطبقات إلى اثنين فقط.

مثاله: حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والده والناس أجمعين».

٣- والغريب: ما نزل سنده ولو في بعض الطبقات إلى واحد.

مثاله: حديث عمر بن الخطاب الله الذي يجعله كثير من المصنفين في الحديث فاتحة كتبهم، وهو قوله المحالة الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نون».

#### أقسام الآحاد من حيث القبول أو الرد:

من المعلوم أن المتواتر مقبول قطعًا.

أما خبر الواحد فيكون صحيحًا، ويكون حسنًا؛ وكلاهما مقبول؛ ويكون ضعيفًا وهو المردود وذلك بحسب قرائن الصحة والحسن أو أسباب الرد؛ ولكلِّ ضوابط كالآتى:

١ - الصحيح لذاته: هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط ضبطًا تامًّا من غير شذوذ ولا علة.

ولغيره: ما خفت فيه شروط الصحيح لذاته وجبر بكثرة الطرق.

٢- والحسن لذاته: ما خفت فيه شروط الصحيح لذاته، ولم يجبر بكثرة الطرق.

ولغيره: هو الحديث المتوقف فيه إذ قامت قرينة ترجح جانب قبوله؛ كحديث مستور الحال إذا تعددت طرقه.

٣- والضعيف: هو الذي لم يتصف بشيء من صفات الصحيح ولا من صفات الحسن.

فأسباب الرد: إما سقوط من السند، أو طعن في الراوي، وتفصيل ذلك في كتب فن المصطلح.

حيث يفرقون بين كون الساقط واحدًا أو أكثر، وبين كونه في أول السند أو وسطه أو آخره.

أما الأصوليون فإنهم يقسمونه من حيث اتصال السند وانقطاعُه إلى قسمين:

۱ - مسند.

٧- مرسل.

المسند: اسم مفعول من الإسناد: وهو ضم جسم إلى آخر، ثم استعمل في المعانى، يقال: أسند فلان الخبر إلى فلان؛ إذا نسبه إليه.

المُرسَل: اسم مفعول من الإِرسال.

وفي الاصطلاح: هو رواية الراوي عمن لم يسمع منه، فهو على هذا لم يتصل سنده ظاهرًا لسقوط بعض رواته، وسواء كان الساقط واحدًا أو أكثر من أي موضع في السند، وهذا في اصطلاح الأصوليين خلافًا لأهل الحديث؛ إذ يخصون اسم المرسل بما سقط منه الصحابي سواء كان وحده أو مع غيره من الصحابة والتابعين، إذا كان المرسل له صحابيًا أو تابعيًا.

#### أقسام المرسل:

# والمراسيل على ثلاثة أقسام:

١ - مراسيل الصحابة.

٢- مراسيل التابعين.

٣- مراسيل غيرهم ممن بعدهم.

#### وإليك بيانها:

مرسل الصحابي: أن يقول الصحابي فيما لم يسمعه من النبي عَيَّة: قال رسول الله عَيِّة كذا... ونحو ذلك.

ويُعرف عدم سماعه منه ذلك بأن يكون إسلامه متأخرًا وحديثه عن أمر متقدم، ولم يكن تحمل من رسول الله على قبل إسلامه، أو بكونه من صغار الصحابة ويروي عنه على ما وقع قبل ولادته، فإذا قدر أن مثل هذا الصحابي لم يسمع

الحديث من الرسول على مشافهة بل سمعه من واسطة فتلك الواسطة يغلب على الظن أنها صحابي آخر أكبر منه أو أسبق منه إسلامًا، كأحاديث أبي هريرة عما قبل السنة السابعة من الهجرة لتأخر إسلامه إلى تلك السنة، وكأحاديث ابن عباس وابن عمر ونحوهما عن أوائل الإسلام لتأخر مولدهما، فيكون هذا المرسل مقبولًا، لأن الصحابة كلَّهم عدولٌ؛ فحكمه حكم المسند.

مرسل التابعي: وإذا أرسل التابعي الحديث فأسنده إلى رسول الله ﷺ وهذه الواسطة يحتمل أن تكون صحابيًا أو تابعيًا أو أكثر من ذلك.

أما الصحابي فقد عُلِمت عدالته وإن جهل، بخلاف التابعي فلا سبيل إلىٰ الحكم عليه لأنه مجهول والحكم علىٰ إنسان فرع معرفته.

يستثنى من ذلك عند الجمهور مراسيل ابن المسيب فإنها تُتبعت كلها فوجدت مروية عن الصحابة، فهي كالمسند لما علم أن الصحابة كلهم عدول.

مرسل غير الصحابي والتابعي: هو أن يروي شخص في أثناء السند عمن لم يلقه فيسقط واسطة بينه وبين الذي روئ عنه.

# حكم المرسل:

أ- علمنا أن مراسيل الصحابة في حكم المسند فهي حجة، ولا عبرة بشذوذ من شذ، ويدل لذلك:

١ - اتفاق الأمة على قبول رواية ابن عباس وأمثاله من أصاغر الصحابة مع
 إكثارهم من الرواية، فبعض روايتهم عن النبي على مراسيل.

٢- وأيضًا؛ فإن الصحابة قد عُلمت عدالتهم، فلا يروون إلا عن صحابي

غالبًا، وإن رووا عن غيره نادرًا فلا يروون إلا عمن علموا عدالته.

ب- وأما مراسيل التابعين فمن بعدهم فهي حجة عند مالك وأحمد في
 رواية وأبي حنيفة، وغير حجة عند الشافعي وأهل الحديث إلا مراسيل سعيد بن
 المشيب كما تقدم.

# تصرف الراوي في نقله للخبر:

# للراوي في كيفية نقله للخبر أحوال أربع:

١ - أن يرويه باللفظ الذي سمع، وهذه الحالة هي الأصل في الرواية، وهي أفضل أحواله.

٢- أن يرويه بمعناه، وهذه الحالة لا تجوز إلا لعارف بمدلولات الألفاظ
 وبما يحيل المعانى.

٣- أن يحذف بعض لفظ الخبر، وهذا ممنوع إذا كان المحذوف له تعلُّق بالمذكور لا إذا لم يكن له تعلق، وكثير من السلف سلك هذه الطريقة فاقتصر في الرواية على قدر الحاجة المستدلِّ عليها، لاسيما في الأحاديث الطويلة.

٤ - أن يزيد في الخبر على ما سمعه من النبي النبي وهذا جائز إذا كان ما زاده يتضمن بيان سبب الحديث أو تفسير معناه، لكن بشرط أن يبين ما زاده حتى يفهم السامع أنه ليس من كلام النبي الله.

# الشروط المعتبرة في الراوي:

# يشترط في الراوي أربعة شروط:

 ١ - الإسلام، فالكافر لا تقبل روايته؛ لأنه متهم في الدين إلا إذا تحمل في كفره وأدئ بعد إسلامه، كما في قصة أبي سفيان مع هرقل. التكليف وقت الأداء، فلا تقبل رواية الصبي، وما سمعه في الصغر بعد التمييز وأداه بعد البلوغ مقبول، لإجماع الصحابة وأشخه على قبول رواية أصاغر الصحابة كابن عباس وابن الزبير ومحمود بن الربيع والحسن والحسين ونحوهم.
 العدالة، فلا تقبل رواية الفاسق؛ وقيل إلا المتأول إذا لم يكن داعية إلى بدعته.

٤- الضبط، وهو ضبط صدر وضبط كتاب؛ فإن من لا يحسن ضبط ما حفظه
 عند التحمل ليؤديه على وجهه لا يطمئن إلى روايته وإن لم يكن فاسقًا.

ولا يشترط في الراوي أن يكون ذكرًا؛ ولا حرًّا؛ ولا مبصرًا؛ ولا فقيهًا. صبيغ الأداء:

للصحابي في نقله الخبر عن الرسول على الفاظ، ترتيبها بحسب القوة

تنصفحابي في نفته الحبر عن الرسون في الفاطاء ترتيبها بحسب الفوه كالآتي:

٢- أن يقول: قال رسول الله ﷺ كذا، فهذا محتمل للواسطة والظاهر فيه الاتصال.

٣- أن يقول: أمر رسول الله على بكذا أو نهى عن كذا، وهذا فيه مع احتمال الواسطة احتمال أن يكون الصحابي قد ظن ما ليس بأمر أو نهي أمرًا ونهيًا، والصحيح أنه كسابقه، وأن الصحابي لا يقول أمر أو نهى إلا بعد سماعه ما هو أمر أو نهى حقيقة.

٤- أن يقول: أُمرنا بكذا أو نُهينا عن كذا، وهذا فيه مع الاحتمالين السابقين عدم تعيين الآمر أو الناهي أهو النبي على أم غيره، والصحيح أنه لا يحمل إلا على أمر رسول الله على أو نهيه، وفي معناه: من السنة كذا.

٥ - أن يقول: كنا نفعل كذا، وكانوا يفعلون كذا، فهذا عند إضافته إلى زمن
 النبوة حجة لظهور إقرارهم عليه.

وقال أبو الخطاب: «إن قول الصحابي: «كانوا يفعلون كذا» نقل للإجماع». ولألفاظ الرواية من غير الصحابي مراتب بعضها أقوى من بعض، وهي:

المرتبة الأولى: قراءة الشيخ على التلميذ في معرض الإخبار ليروي عنه، وهذه المرتبة هي الغاية في التحمل، وهي طريقة الرسول على، وللتلميذ في هذه المرتبة أن يقول: حدثني، أو أخبرني، وقال فلان، وسمعته يقول، ونحو ذلك.

المرتبة الثانية: قراءة التلميذ على الشيخ وهو يسمع فيقول: نعم، أو يسكت؛ فتجوز الرواية بذلك خلافًا لبعض الظاهرية، ويقول التلميذ في هذه المرتبة: أخبرني، أو حدثني قراءة عليه، وهل يسوغ له ترك: قراءة عليه؟ قولان هما روايتان عن أحمد رَحَمُ لَللهُ.

المرتبة الثالثة: المناولة: وهي أن يناول الشيخ تلميذه أصله أو فرعًا مقابلًا عليه، أو يحضر التلميذ ذلك الأصل أو فرعه المقابل عليه، ويقول الشيخ: هذا روايتي عن فلان فاروه عني.

ومذهب الجمهور جواز الرواية بها، ويقول التلميذ في هذه المرتبة: ناولني، أو أخبرني، أو حدثني مناولة، وأجاز بعضهم ترك كلمة (مناولة).

المرتبة الرابعة: الإجازة، وهي أن يقول الشيخ لتلميذه: أجزت لك رواية

الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعاتي. ومذهب الجمهور جواز الرواية بها، ونقل عن أحمد أنه قال: لو بطلت لضاع العلم.

قال بعضهم: ومن فوائدها: أنه ليس في قدرة كلِّ طالب الرحلةُ في طلب العلم.

ويقول التلميذ في هذه المرتبة: أجازني، أو يقول: أخبرني، أو حدثني إجازة؛ وأجاز بعضهم ترك كلمة (إجازة).





#### ١- أفعاله -عليه الصلاة والسلام-:

تنقسم أفعال رسول الله على أقسام:

١- ما كان يفعله بمقتضى الجبلة كالقيام والقعود والأكل والشرب؛
 فحكمه الإباحة.

٢- ما كان مترددًا بين الجبلة والتشريع كوقوفه على راكبًا بعرفة ونزوله بالمحصب فهل يلحق بالجبلي فيكون مباحًا كما تقدم، أو بالتشريع فيتأسى به فيه؟ قولان.

٣- ما ثبتت خصوصيته به، مثل جواز جمعه بين أكثر من أربع نسوة بالنكاح؛ لقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا آَلَمَلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، وكن أكثر من أربع.

ونكاح الواهبة نفسها؛ لقوله تعالى: ﴿ خَالِصَكَةَ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فهذا لا شركة لأحد معه فيه.

٤- ما كان بيانًا لنص قرآني كقطعه ﷺ يد السارق من الكوع، بيانًا لقوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلسَارِقَ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقطَعُوٓ أَلَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨].

وكأعمال الحج والصلاة فهما بيان لقوله تعالىٰ: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّكَوٰةَ ﴾، وقوله: ﴿ وَلَقِيمُوا الصَّكَوٰةَ ﴾،

ولذا قال على: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

وقال: «خذوا عني مناسككم».

فهذا القسم حكمه للأمة حكم المبيَّن-بالفتح-؛ ففي الوجوب واجب، وفي غيره بحسبه.

٥- ما فعله ﷺ لا لجبلة ولا لبيان ولم تثبت خصوصيته له، فهذا علىٰ قسمين:

١- أن يعلم حكمه بالنسبة إلى الرسول على من وجوب أو ندب أو إباحة، فيكون حكمه للأمة كذلك، كصلاته على الكعبة، وقد علمنا أنها في حقه على الجواز.

٢- ألا يعلم حكمه بالنسبة إليه على وفي هذا القسم أربعة أقوال:

١ - الوجوب؛ عملًا بالأحوط، وهو قول أبي حنيفة وبعض الشافعية ورواية عن أحمد.

٢- الندب؛ لرجحان الفعل على الترك، وهو قول بعض الشافعية ورواية
 عن أحمد أيضًا.

٣- الإباحة؛ لأنها المتيقن، ولكن هذا فيما لا قربة فيه؛ إذ القُرَب لا توصف بالإباحة.

٤ - التوقف؛ لعدم معرفة المراد، وهو قول المعتزلة؛ وهذا أضعف الأقوال؛
 لأن التوقف ليس فيه تأسً.

فتحصَّل لنا من هذه الأقوال الأربعة: أن الصحيح الفعل تأسيًا برسول الله وجوبًا أو ندبًا.

ومثلوا لهذا الفعل بخلعه على نعله في الصلاة فخلع الصحابة كلهم نعالهم؛ فلما انتهى على سألهم عن خلعهم نعالهم؛ قالوا: رأيناك فعلت ففعلنا. فقال لهم: «أتاني جبريل وأخبرني أن في نعلي أذى فخلعتهما»؛ فإنه أقرهم على خلعهم تأسيًا به، ولم يعب عليهم مع أنهم لم يعلموا الحكم قبل إخباره إياهم.

#### ٢- تقريراته ﷺ:

وتلحق تقريراته على بأفعاله؛ فكل أمر أقر عليه ولم ينكر على فاعله فحكمه حكم فعله على قولًا كان ذلك الأمر أو فعلًا.

هذا إذا كان الإنسان المقرر منقادًا للشرع؛ فإن كان كافرًا أو منافقًا فلا يدل تقريره له على الجواز، كتقريره الله الذمي على الفطر في نهار رمضان.

فمثال تقريره على القول: تقريره على القول: تقريره الله أبا بكر الله على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله.

ومثال تقريره على الفعل: تقريره على أكل الضب؛ وحسان على إنشاد الشعر في المسجد.

هذا فيما رآه على أو سمعه أو بلغه فأقره.

ولذا؛ قال الشافعي وأحمد -رحمهما الله- بإثبات النسب عن طريق القافة.



#### تعريفه:

القياس في اللغة: التقدير والتسوية؛ تقول: قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، وفلان يقاس بفلان؛ أي: يسوى به.

وفي الاصطلاح هو: إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما، كإلحاق الأرز بالبُر في تحريم الربا لجامع هو الكيل عند الحنابلة، والاقتيات والادخار عند المالكية، والطعم عند الشافعية.

# إثبات القياس على منكريه:

التعبد بالقياس جائز عقلًا وواقع شرعًا عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة -رحمهم الله-، واستدلوا لإثباته بأدلة كثيرة، منها:

١ - قوله تعالىٰ: ﴿فَأَعْتَبِرُوا يَكَأُولِ ٱلْأَبْصَدِ ﴾ [الحشر: ٢]. والاعتبار من العبور وهو الانتقال من شيء إلىٰ آخر، والقياس فيه انتقال بالحكم من الأصل إلىٰ الفرع فيكون مأمورًا به.

٢- تصويب النبي ﷺ لمعاذ ﷺ حين قال: إنه يجتهد حيث لا كتاب ولا سنة؛
 فإن الاجتهاد حيث لا نص يكون بالإلحاق بالمنصوص.

٣- قوله ﷺ للخثعمية حين سألته عن الحج عن الوالدين: «أرأيت لو كان على أبيك دَينٌ فقضيته أكان ينفعه؟».

فهو تنبيه منه ﷺ علىٰ قياس دَينِ الخَلْقِ.

٤ - قوله ﷺ لعمر حين سأله عن القبلة للصائم: «أرأيتَ لو تَمضمَضتَ».
 فهو قياس للقبلة على المضمضة.

٥- قصة الرجل الذي ولدت امرأته غلامًا أسود؛ فمثّل له النبي الإبل الحمر التي يكون الأورق من أولادها، ووجه الاستدلال من القصة: أن النبي قاس ولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الإبل المخالف لونه لألوانها، وذكر العلة الجامعة وهي: نَزْع العِرْقِ.

# أركان القياس وتعريف كل ركن:

ظهر لنا من تعريف القياس أنه لابد فيه من أربعة أركان، هي:

١ - أصل مقيس عليه، وهو المحل الذي ثبت حكمه وألحق به غيره؛
 كالخمر ثبت لها التحريم وألحق بها النبيذ.

٢- فرع ملحق بالأصل، وهو في اللغة: ما تولد من غيره وانبنى عليه، وفي اصطلاح الأصوليين: المحل المطلوب إلحاقه بغيره في الحكم؛ كالنبيذ طلب إلحاقه بالخمر في حكمها وهو التحريم.

٣- علة تجمع بين الأصل والفرع، وهي المعنىٰ المشترك بين الأصل والفرع المقتضي إثبات الحكم؛ كالإسكار المستدعي إلحاق النبيذ بالخمر في حكم التحريم.

٤ - الحكم الثابت للأصل المقيس عليه، وهو الأمر المقصود إلحاق الفرع بالأصل فيه؛ كالقِصاص أثبت في القتل بالمُثقَّل إلحاقًا له بالقتل بالمُحدَّد.

تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول \_\_\_\_\_\_

#### شروط القياس:

وللقياس شروط يجب توفرها فيه لصحته، منها:

# أولاً: شروط الأصل:

 ١ - يشترط في الأصل الذي هو المقيس عليه: أن يكون الحكم فيه ثابتًا بنص أو إجماع أو اتفاق الخصمين.

٢- ألا يكون معدولًا به عن قاعدة عامة مثل بيع العرايا وشهادة خزيمة، فلا يصحان أصلًا يقاس عليه؛ لأن الحكم في القياس مطرد، والخارج عن القاعدة العامة ليس مطردًا، خلافًا لمن يجيز القياس في الرخص، فيجوز العرية في العنب والتين قياسًا على الرطب.

ومما ذكر في هذين الشرطين بناء على القول بأن الأصل هو نفس الحكم، لا محل الحكم.

# ثانيًا: شروط الفرع، ويُشترط في الفرع شرطان:

١- وجود علة الأصل فيه؛ لأنها مناط تعدية الحكم إليه.

٢- ألا يكون منصوصًا على حكمه؛ فإن كان، لم يحتج إلى قياسه على غيره.

ثالثًا: شروط حكم الأصل؛ ويُشترط في حكم الأصل شرطان:

١ - أن يكون الفرع مساويًا له في الأصل، كقياس الأرز على البر في تحريم الربا؛ فإن كان الحكم في الفرع أزيد منه في الأصل أو أنقص لم يصح القياس؛ كأن يكون حكم الأصل الوجوب، وحكم الفرع الندب أو العكس.

٢- أن يكون شرعيًا لا عقليًا، فلا يثبت ذلك بالقياس؛ لأنه يطلب فيه اليقين والقياس يفيد الظن.

# رابعًا: شروط العلة؛ ويُشترط في العلة شرطان:

۱ – أن تكون العلة متعدية، فإن كانت قاصرة على محلها امتنع القياس بها لعدم تعديها إلى الفرع، مثال ذلك: جعل شهادة خزيمة كشهادة رجلين لعلة سبقه إلى تصديق النبي على بنوع من التصديق لم يسبقه إليه غيره.

7- أن تكون كالإسكار؛ فكلما وجد الإسكار في شيء وجد التحريم فيه، وكالطعم والكيل، فكلما وجد الكيل أو الطعم في شيء حرم الربا فيه؛ فإذا تخلفت فإن كان تخلفها لمانع فلا تبطل، كما لو قيل: القتل العمد العدوان علة للقصاص وقد تخلفت في قتل الوالد لولده عمدًا عدوانًا؛ إذ إنه لا يقتل به؛ فيقال: إنها تخلفت لمانع هو الأبوة فلا تبطل في غير الأب؛ فكلما وجد القتل العمد العدوان من غير الأب ونحوه وجب القصاص.

وإن كان تخلفها من غير مانع فلا يصح التعليل بها، كما لو قيل: تجب الزكاة في المواشي قياسًا على الأموال بجامع دفع حاجة الفقير؛ فيقال: إن التعليل بدفع حاجة الفقير قد تخلف عنها الحكم في الجواهر مثلًا.

# تقسم القياس إلى قطعي وظني، أو جلي وخفي

#### ١- القياس القطعى:

تعريفه: هو ما لا يحتاج معه إلى التعرض للعلة الجامعة؛ بل يُكتفى فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم؛ كإلغاء الفارق بين البول في الماء الراكد والبول في إناء وصبه فيه، وهو أنواع، منها:

١ – ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق مع القطع بنفي الفارق؟
 كإلحاق مثقال الجبل بمثقال الذرة في المؤاخذة، وإلحاق ضرب الوالدين بالتأفيف في التحريم، وإلحاق ما دون القنطار وفوق الدينار بهما في التأدية من بعض أهل الكتاب إذا اؤتمن عليه في الأول والمطل من بعضهم في الثاني.

٢- ما كان المسكوت عنه مساويًا للمنطوق في الحكم مع القطع بنفي
 الفارق؛ كإلحاق إغراق مال اليتيم وإحراقه بأكله في التحريم.

#### ٢- القياس الظني:

القياس الظني هو: ما احتيج فيه إلى البحث عن العلة الجامعة، كإلحاق الأرز بالبر في تحريم الربا بجامع الكيل.

فتحصَّل من هذا الإلحاق طريقتان: إلحاق بنفي الفارق، وإلحاق بالجامع.

#### - M

### تقسيم القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه:

ينقسم القياس بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:

١ - قياس العلة: وهو ما جمع فيه بالوصف المناسب المشتمل على المصلحة
 الصالحة لترتيب الحكم عليها؛ كقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار.

٢- قياس الدلالة: وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بما يدل على العلة ويرشد إليها كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة والشدة الدالة على العلة وهى الإسكار.

٣- قياس في معنى الأصل: وهو ما اكتفي فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم، وهو مفهوم الموافقة، والقياس الجلي كقياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق نصيبه.

#### قياس الشبه:

إذا شابه الفرع أصلين مختلفين وحصل تردد بأيهما يلحق فهو قياس الشبه. مثاله: إذا قتل العبد مثلًا فهل يلحق بالحر فتكون فيه الدية، أو بالمتاع فتكون فيه القيمة، فمن جهة أنه إنسان مكلف شابه الحر، وفي الحر الدية، ومن جهة أنه يباع ويوهب ويورث شابه المتاع وفي المتاع القيمة، فقد جمع بين شبهين مختلفين، شبه الحر فيوجب الدية وشبه المتاع فيوجب القيمة، ولهذا سُمى قياس الشبه.

ثم وجدناه ألصق بأحدهما في الحكم الشرعي حيث إنه يباع ويوهب ويورث بل وتضمن أجزاؤه بالقيمة، فهذه كلها رجحت شبهه بالمال فلحق به في الضمان.

# تقسيم العلة باعتبار مجاري الاجتهاد فيها

# تنقسم العلة بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:

تحقيق العلة وتنقيحها وتخريجها.

إلا أن عادة الأصوليين جرت بإضافة هذه المصادر الثلاثة إلى أحد ألقاب العلة وهو المناط، والمناط مشتق من النوط وهو تعليق الشيء بشيء آخر، فلذا أطلق الفقهاء المناط على متعلق الحكم وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع.

الأول: تحقيق المناط: وهو البحث عن وجود العلة في الفرع والاجتهاد في تحقيقها فيه بعد النص عليها أو الاتفاق عليها في ذاتها وهو قسمان:

١ – أن تكون القاعدة الكلية منصوصة أو متفقًا عليها، وإنما يبحث المجتهد
 عن تحقيقها في آحاد الصور وتطبيقها على الجزئيات.

فالقاعدة الكلية مثل قوله تعالىٰ: ﴿فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنْلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ [المائدة: ٩٥].

والجزئي الذي حققت فيه إيجاب بقرة على من صاد وهو محرم حمارًا وحشيًّا للمماثلة بينهما في نظر المجتهد، وهذا النوع متفق عليه وليس من القياس في شيء.

٢- البحث عن وجود العلة في الفرع بعد الاتفاق عليها في ذاتها، كالعلم بأن السرقة هي مناط القطع فيحقق المجتهد وجودها في النباش لأخذه الكفن من حرز مثله خفية.



الثاني: تنقيح المناط: التنقيح في اللغة: التهذيب والتصفية، فتنقيح المناط تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له.

مثال ذلك: قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي ﷺ يضرب صدره وينتف شعره وهو يقول: هلكت وأهلكت؛ واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال له النبي ﷺ: «اعتق رقبة...». الحديث.

فكونه أعرابيًا، وكون الموطوءة زوجه، وكونه جاء يضرب صدره وينتف شعره مثلًا كلها أوصاف لا تصلح للتعليل فتلغى.

فلو وطئ حضري سريته في نهار رمضان وجاء بتؤدة وطمأنينة يسأل عما يجب عليه لأُجيب بوجوب الكفارة.

الثالث: تخريج المناط: وهو أن ينص الشارع على حكم دون علته فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره في محل الحكم.

مثال ذلك: البُر، نص على حكمه وهو تحريم الربا دون العلة، فرأى المجتهد بعد البحث أنها الكيل مثلًا فقاس عليه الأرز ونحوه.

#### مسالك العلة:

مسالك العلة: هي طرقها الدالة عليها وهي كثيرة، نذكر منها ثلاثة:

المسلك الأول: النص الصريح على العلة، وهو ما يدل على التعليل بلفظ موضوع له في لغة العرب مثل: «مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كما في قوله تعالىٰ: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَا عَلَىٰ بَنَى إِسْرَةِ مِلَ ﴾ [المائدة: ٣٢] الآية.

ومثل: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر».

ومثل: «الباء» كما في قوله تعالى: ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُم لَعَنَاهُم ﴾ [المائدة: ١٣] الآية.

#### تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول:

ومثل «اللام» كما في قوله تعالىٰ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٣] الآية.

وقوله: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلِّجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

ومثل: «كي» كما في قوله تعالىٰ: ﴿ كَنَ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمُ ﴾ [الحشر: ٧].

المسلك الثاني: النص المومئ إلى العلة، ويسمى الإيماء والتنبيه.

وضابطه: أن يقترن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة له لكان الكلام معيبًا عند العقلاء، وهو أقسام، منها:

١- تعليق الحكم على العلة بالفاء، بأن تدخل الفاء على العلة ويكون الحكم متقدمًا، كما في قوله على المحرم الذي وقصته ناقته: «وكفنوه في ثوبيه فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا».

أو تدخل الفاء على الحكم وتكون العلة متقدمة كما في قوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَ عُوَا أَيَّدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨].

وقوله: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِّ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] الآية.

ويلتحق بهذا القسم ما رتبه الراوي بالفاء كقوله: «سها النبي ﷺ فسجد»، «وزنى ماعز فَرُجِم».

٢- ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء، مثل قوله تعالى:
 ﴿ وَمَن يَتَّق ٱللَّهُ يَجْعَل لَهُ مَغْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢].

﴿ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَ ﴾ [الطلاق: ٣].

 $\bigcap$ 

٣- أن يحكم الشارع بحكم عقب حادثة سئل عنها؛ كقوله على للأعرابي:
 «اعتق رقبة» جوابًا لسؤال عن مواقعة أهله في نهار رمضان وهو صائم، فإنه دليل على كون الوقاع علة لوجوب الكفارة.

٤ أن يذكر مع الحكم شيئًا لو لم يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة،
 وهو قسمان:

۱- أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عقبه؛ كقوله على لله لله السائل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم، قال: «فلا إذن». فلو لم يكن نقصان الرطب باليبس علة للمنع لكان الاستكشاف عنه لغوًا.

٢- أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، كما روي: أنه على المؤلسة الخثعمية عن الحج عن الوالدين: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟» قالت: نعم. قال: «فَدَين الله أحقُّ أن يُقضىٰ» فيفهم منه التعليل بكونه دَيْنًا.

المسلك الثالث: الإجماع على العلة: فإنه متى وجد الاتفاق من مجتهدي الأمة على العلة صح التعليل بها.

مثال ذلك: الصِّغَر؛ فقد أُجمع علىٰ أنه علة لثبوت الولاية علىٰ المال؛ فيقاس عليه الولاية علىٰ النكاح.

## ترتيب الأدلة وترجيح بعضها على بعض

#### ١- ترتيب الأدلة:

الأدلة جمع دليل، والمراد به هنا: ما تثبت به الأحكام الشرعية من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وقول الصحابي، والاستصحاب.

والترتيب في اللغة: جعل واحد من شيئين أو أكثر في رتبته التي يستحقها.

ومعلوم أن الأدلة الشرعية متفاوتة في القوة، فيحتاج إلى معرفة الأقوى ليقدم على غيره عند التعارض.

ودرجات الأدلة الشرعية على الترتيب الآتي:

١ - الإجماع: لأنه قطعي معصوم من الخطأ ولا يتطرق إليه نسخ، والمراد
 به الإجماع القطعي، وهو النطقي المنقول بالتواتر أو المشاهد بخلاف غيره.

٢ - النص القطعي، وهو نوعان:

أ - الكتاب.

ب - السنة المتواترة، وهي في قوة الكتاب؛ لأنها تفيد العلم القطعي.

٣- خبر الآحاد: ويقدم منه الصحيح لذاته، فالصحيح لغيره، فالحسن لذاته،
 فالحسن لغيره.

٤ - القياس.

وعند أحمد يقدم قول الصحابي على القياس في إحدى الروايتين عنه.

فإن لم يكن دليل من هذه الأدلة استصحب الأصل وهو براءة الذمة من التكاليف، فإذا تعارض أحد هذه الأدلة مع الآخر قُدِّم الأقوى منها.

تنبيه: لا يقع تعارض بين قطعِيَّين إلا إذا كان أحدهما ناسخًا للآخر أو مُخصِّصًا له؛ لأن كل قطعي يفيد العلم والعمل، فإذا تعارضا تناقضا، والشريعة لا تتناقض.

ولا بين قطعي وظني؛ لأن الظني لا يقاوم القطعي بل يقدم القطعي عليه ما لم يكن مُخصِّصًا له فيكون من باب تخصيص العام كما تقدم، فلا يُترك الظني لوجود القطعي حينئذٍ.

مثال ذلك: قوله تعالىٰ: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ ﴾ [المائدة: ٣]. فهذا نص قطعي الثبوت عام الدلالة في كل ميتة وكل دم، مع حديث: «أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان: فالكبد والطّحال ».

وحديث ميتة البحر، وهو قوله على في البحر: «هو الطهور ماؤه، الحِلُّ ميتته».

فخصص عموم الكتاب -وهو قطعي- بخبر الآحاد -وهو ظني- ولم يقدم القطعي على الظني.

فإذا عرف أنه لا يقع تعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظني لم يبق إلا الظنيان، فإذا تعارض ظنيان فلا يخلو أمرهما من إحدى حالتين:

الأولى: إمكان الجمع بينهما.

والثانية: عدم إمكانه.

ففي حالة إمكان الجمع يجمع بينهما سواء علم تاريخهما أو لم يعلم. مثال ذلك: حديث اغتسال الرسول على بفضل ميمونة وقوله لها بعد أن أخبرته أنها كانت جنبًا: «أن الماء لا يجنب». مع حديث نهيه على النهي على الكراهة، بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، فجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة، والفعل على الإباحة.

ويؤيد هذا الجمع حديث بئر بُضَاعة أن: «الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه».

#### فإذا لم يمكن الجمع فله حالتان:

١ - معرفة التاريخ، ويكون المتأخر ناسخًا للمتقدم.

مثاله: حديث طلق بن علي الله أنه قدم المدينة وكان مسجد رسول الله الله على على الله الله الله عن الرجل يمس ذكره بعد أن يتوضأ، أعليه وضوء؟ فقال له رسول الله الله وهل هو إلا بضعة منك؟!».

مع حديث بُسرة بنت صفوان وأبي هريرة هيضف أن رسول الله على قال: «من مس ذكره فليتوضأ».

فقد تعارض هذان الحديثان ولم يمكن الجمع وقد علم تقدم حديث طلق وتأخر حديث بسرة وأبي هريرة؛ لأن حديث طلق حين كان مسجد رسول الله على من عريش؛ أي: في أول قدوم رسول الله على المدينة، مع أن إسلام أبي هريرة حصل في السنة السابعة من الهجرة فحكم بعض العلماء على الأول بالنسخ.

٢- فإن لم يعلم التاريخ، فالترجيح بطلب أمر خارج عنهما يرجح به أحدهما على الآخر.

ومثاله: الأحاديث الدالة على التغليس بصلاة الصبح مع الأحاديث الدالة على الإسفار بها، فإنه لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ، فرجح جانب التغليس لموافقته لعموم قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّيِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

= 0

وكذلك حديث ابن عباس هِنَّ في زواج رسول الله ﷺ بميمونة وهو محرم مع حديث أبي رافع أنه تزوجها وهو حلال، قال: «وكنتُ السفيرَ بينهما».

فالقصة واحدة ولا تفاوت في الزمن بالنسبة إلى الحديثين، فلا يمكن ادعاء النسخ في أحدهما، ولا يمكن الجمع بين حلال ومُحرِم في وقت واحد؛ فانتقل إلىٰ الترجيح، فرجح حديث أبي رافع علىٰ حديث ابن عباس لأمور، منها:

١ - كونه سفيرًا بين رسول الله ﷺ وميمونة؛ فيكون أعلم بحقيقة الواقع من
 ابن عباس؛ إذ هو المُباشِر للقصة.

٢- جاء عن ميمونة نفسها -وهي صاحبة القصة- أن الزواج كان ورسول الله
 علالٌ غير محرم.

#### ٢- الترجيح:

تعريفه: هو تقوية أحد الطرفين المتعارضين فيقوم بسببه علىٰ غيره.

طريق الترجيح: والترجيح إما أن يكون عن طريق السند، أو عن طريق المتن، أو لأمر خارج عنهما.

#### أولًا: الترجيح عن طريق السند:

- ١ يقدم الأكثر رواةً على الأقل، والأعلى سندًا على الأنزل منه.
  - ٢- تقدم رواية الأضبط الأحفظ، على رواية الضابط الحافظ.
    - ٣- يقدم المسند على المرسل.
- ٤ تقدم رواية صاحب القصة والمباشر لها على الأجنبي عنها.

ومن أمثلة ذلك: تقديم حديث ميمونة وأبي رافع على حديث ابن عباس كما تقدم قريبًا؛ لأن ميمونة هي صاحبة القصة وأبا رافع هو السفيرُ بين رسول الله وميمونة.

وكذلك تقديم حديث عائشة وأم سلمة ويستنه في صحة صوم من أدركه الفجر وهو جنب على حديث أبي هريرة بخلاف حديثهما؛ لأن عائشة وأم سلمة أدرى من أبي هريرة في ذلك؛ لأن غسل الجنابة وما يشاكله من أمور البيت التي يشهدانها، وغيرهما يغيب عنه.

ثانيًا: الترجيح عن طريق المتن: كأن يقدم النص على الظاهر، والظاهر على الناهر، والظاهر على المؤول، والمؤول بقرينة صحيحة على ما ليست له قرينة أو له ولكنها باطلة. ثالثًا: الترجيح لأمر خارج عنهما.

١ - يقدم ما تشهد له نصوص أخرى على ما لم تشهد له، كأحاديث التغليس
 في الصبح كما تقدم.

٢- ويقدم الخبر الناقل عن حكم الأصل والموجب للعبادة مثلًا على النافي لها؛ لأن النافي جاء على مقتضى العقل والآخر متأخر فكان كالناسخ.

مثل حديث بسرة وأبي هريرة في نقض الوضوء بمس الذكر على حديث طلق بن على لكونه جاء على مقتضى الأصل.

٣- تقدم رواية الإثبات على رواية النفي؛ لأن المثبت معه زيادة علم خفيت على النافي.

٤ - يقدم المقتضي للحظر على المبيح؛ لكونه أحوط.



#### الاجتهاد والتقليد

#### ١- الاجتهاد:

الاجتهاد في اللغة: بذل المجهود واستفراغ الوُسع في فعل من الأفعال، ولا يستعمل إلا فيما فيه مشقة، يقال: اجتهد في حمل الصخرة، ولا يقال: اجتهد في حمل العصا أو النواة مثلا، والجهد -بالفتح-: المشقة والطاقة، -وبالضم-: الطاقة فقط، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿وَاللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهّدَهُمْ ﴾ [التوبة: ٧٩].

وفي الاصطلاح: بذل الوسع في النظر في الأدلة للحصول على القطع أو الظن بحكم شرعى.

#### حكمه والأصل فيه:

حكم الاجتهاد: فرض كفاية، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذَ يَعَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُنَّا لِحُكُمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذَ يَعَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

وقوله على: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران...» الحديث.

وقوله على الله المعاذ: «الحمد لله الذي وفق رسول رسولِ الله لما يرضي رسولَ الله».

حين قال للنبي ﷺ: إنه يجتهد حيث لا كتاب ولا سُنة.

#### باب الاجتهاد مفتوح دائمًا:

لا يجوز خلو الزمان من مجتهد قائم لله بحجته يبين للناس ما نُزِّل إليهم، خلافًا لمن قال بإغلاق باب الاجتهاد، ويدل للقول الحق قوله على: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة»، فإنه على الحق حتى تقوم الساعة. فإنه على الحق الحديث باستمرار وجود القائمين بالحق إلى انتهاء الدنيا.

#### شروط المجتهد:

١- أن يكون عالمًا بوجود الرب وما يجب له سبحانه من صفات الكمال،
 وما يمتنع عليه من صفات النقص والعيب، وأن يكون مصدقًا بالرسول على وما جاء به المشرع ليكون فيما يسنده من الأقوال والأحكام محققًا.

٢- أن يكون عالمًا بنصوص الكتاب والسنة التي لها تعلَّق بما يجتهد فيه
 من الأحكام وإن لم يكن حافظًا لها.

٣- أن يكون عالمًا بمسائل الإجماع والخلاف؛ لئلا يعمل ويفتي بخلاف
 ما وقع الإجماع عليه.

- ٤ أن يكون عالمًا بالناسخ لئلا يعمل ويفتي بالمنسوخ.
- ٥- أن يكون عارفًا بما يصلح للاحتجاج به من الأحاديث وما لا يصلح.
  - ٦- أن يكون عالمًا بالقدر اللازم لفهم الكلام من اللغة والنحو.
- ٧- أن يكون على علم بأصول الفقه؛ لأن هذا الفن هو الدِّعامة التي يعتمد
  عليها الاجتهاد.

#### أقسام المجتهدين ومنزلة كل قسم:

#### والمجتهدون على أقسام:

1- المجتهد المطلق: وهو الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد المتقدمة، فيتمسك بالدليل حيث كان، فهذا القسم من المجتهدين هم الذين يسوغ لهم الإفتاء ويسوغ استفتاؤهم ويتأدئ بهم فرض الاجتهاد، وهم الذين قال فيهم علي الشهدة النا للخيفة الأرض من قائم لله بحجته».

٢- مجتهد المذهب: وهو العالم المتبحر بمذهب من ائتم به، المتمكن من تخريج ما لم ينص عليه إمامه على منصوصه، فإذا نزلت به مثلًا نازلة ولم يعرف لإمامه فيها نصًّا أمكنه الاجتهاد فيها على مقتضى المذهب وتخريجها على أصوله.

٣- مجتهد الفتوى والترجيح: وهو أقل درجة من سابقه؛ لأنه قصر اجتهاده على ما صح عن إمامه، ولم يتمكن من تخريج غير المنصوص، وإذا كان لإمامه في مسألة قولان فأكثر اجتهد في ترجيح أحدهما.

ففتاوى القسم الأول-كما قال ابن القيم رَحِكَلَالله من جنس توقيعات الملوك، وفتاوى القسم الثالث من جنس توقيعات نوابهم، وفتاوى القسم الثالث من جنس توقيعات نواب نوابهم.

#### المصيب واحد من المجتهدين:

الحق في قول واحد من المجتهدين المختلفين ومَن عداه مخطئ، لكن المخطئ في الفروع التي ليس فيها دليل قطعي معذور غير آثم بل له أجر على اجتهاده، وهذا هو القول الحق، خلافًا لمن قال: إن كل مجتهد مصيب.

وفصل النزاع في هذه المسألة: ما ثبت في الحديث المتفق على صحته من أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر؛ فإن الحديث صريح في أن الحق واحد وأن بعض المجتهدين يوافقه فيقال له: مصيب مأجور أجرين على اجتهاده وإصابته، وبعض المجتهدين يخالفه فيقال له: مخطئ مأجور مرة واحدة على اجتهاده، واستحقاقه الأجر لا يستلزم كونه مصيبًا؛ فإن النبي على جعل المجتهدين قسمين: قسمًا مصيبًا، وقسمًا مخطئًا، ولو كان كل منهم مصيبًا حكما ذهب إليه من ذهب لم يكن لهذا التقسيم معنى.

#### تجزؤ الاجتهاد:

الاجتهاد يقبل التجزؤ والانقسام على الصحيح، فيكون الرجل مجتهدًا في نوع من العلم مقلدًا في غيره، كمن استفرغ وسعه في علم الفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيره من العلوم، فيجوز له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه؛ لأنه قد عرف الحق بدليله وقد بذل جهده في معرفة الصواب، فحكمه في ذلك حكم المجتهد المطلق في سائر الأنواع، ولا يجوز له الإفتاء فيما لم يجتهد فيه، فإن القاصر في فن كالعامي فيه.

#### اجتهاد النبي ﷺ:

الاجتهاد من النبي ﷺ جائز وواقع.

ومن أمثلة وقوعه: إذنه ﷺ للمتخلفين عن غزوة تبوك قبل أن يتبين صادقهم من كاذبهم.

وأسره لأسارئ بدر وأخذ الفداء منهم.

وأمره بترك تأبير النخل.

وقوله ﷺ: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سُقت الهدي».

وإرادته على النزول دون ماء بدر حتى قال له الحُباب بن المُنذر على: «إن كان هذا بوحي فنعم، وإن كان الرأي والمكيدة فانزل بالناس على الماء لتحول بينه وبين العدو؛ فقال على: «ليس بوحي؛ إنما هو رأي رأيته». فرجع إلى قول الحُباب عليه.

#### الاجتهاد في زمن النبوة:

منع قوم الاجتهاد في عصر النبوة مطلقًا وأجازه قوم مطلقًا.

والراجح: التفريق بين من كان غائبًا عنه ﷺ فيجوز له، ومن كان حاضرًا فلا يجوز له إلا بإذنه.

ومن أدلة ذلك: قصة معاذ ره وتصويب النبي الله له.

وتقريره ﷺ لعمرو بن العاص ﷺ لما صلى بأصحابه متيممًا ولم يغتسل من الجنابة لشدة البرد؛ استنادًا إلى عموم قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩].

ومن ذلك: أكل الصحابة ﴿ فَاللَّهُ مَا مَا مَا مَا مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ومنه تحوُّل أهل قباء في صلاتهم إلىٰ الكعبة، إلىٰ غير ذلك من الأدلة.



تعريفه: التقليد في اللغة: وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به، وذلك الشيء يسمى: قِلادة، والجمع: قلائد، وقد يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص، كأن الأمر محمول في عنقه كالقلادة.

وفي الاصطلاح: هو قبول قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله.

فخرج بالقيد الأول: قبول قول النبي الله والأخذ بالإجماع، فإن ذلك حجة منفسه.

وخرج بالقيد الثاني: قبول قول من ليس حجة إذا بين الدليل وأظهره؛ فإن الأخذ بالدليل الذي أخبر به لا بقوله، ويسمىٰ ذلك اتباعًا لا تقليدًا.

#### من يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ له:

لا يجوز التقليد لمجتهد أداه اجتهاده إلى الظن بحكم، أو لم يجتهد بالفعل لكنه متمكن من الاجتهاد، ويجوز للعامي ولمن لم يبلغ درجة الاجتهاد في علم أو في باب من العلم؛ لأن القاصر في فنّ كالعامي فيه.

#### المفتي والمستفتي:

المفتي: اسم فاعل من الإفتاء، وقال في القاموس: أفتاه في الأمر: أبانه له، والفتيا والفتوى -وتفتح-: ما أفتى به الفقيه. انتهى.

- (3)

والمفتي يطلق على المخبر بالحق على غير جهة الإلزام به، ويُطلق عند الأصوليين على المجتهد، وهو: الباذل وسعه في النظر في الأدلة ليحصل على العلم أو الظن بحكم شرعى.

والمستفتى: اسم فاعل من الاستفتاء.

وهو لغة: طالب الفتوي.

وفي الاصطلاح هو: من طلب الحكم الشرعي من المجتهد، فيدخل فيه العامي والمتعلم الذي لم يبلع درجة الاجتهاد.

#### من ورد الإفتاء مسندًا إليه في الكتاب والسنة:

ورد الإفتاء في الكتاب العزيز مسندًا إلىٰ الرب كما في قوله تعالىٰ: ﴿قُلِ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

وإلىٰ القرآن كما في قوله: ﴿ وَمَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ ﴾ أي: يفتيكم.

وورد في السنة المطهرة مسندًا إلى الناس كما في قوله على: «والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك».

#### من يستفتى المقلد:

المستفتي يستفتي من غلب على ظنه أنه أهل للفتوى، بما يراه من انتصابه للفتيا واحترام الناس له وأخذهم عنه، أو بخبر عدل عنه.

#### إذا تعدد المفتون فأيهم يستفتي المقلد؟

إذا كان في البلد مجتهدون فللمقلد استفتاء من شاء منهم، ولا يلزمه مراجعة الأعلم، وقيل: بل يلزمه سؤال الأفضل، واستدل للأول بأن المفضول من الصحابة والتابعين كان يفتي مع وجود الفاضل مع اشتهار ذلك وتكرره ولم ينكره

أحد فكان إجماعًا على جواز استفتائه مع القدرة على استفتاء الفاضل، واستدل للثاني بأن الأفضل أهدى إلى أسرار الشريعة من غيره.

#### آداب المفتي والمستفتي:

لكل من المفتي والمستفتي آداب، فمن آداب المفتي:

١ - أن يكون ذا نية حسنة، فإنما الأعمال بالنيات، ومن فقد النية الحسنة لم
 يكن عليه نور، ولا على كلامه نور.

٢- أن يكون ذا حلم ووقار وسكينة، فإن ذلك هو كسوة العلم وجماله، فإذا
 افتقدها المفتى كان علمه كالبدن العارى من اللباس.

٣-أن يستعفَّ عما في أيدي الناس، فإنه إن أكل منهم شيئًا أكلوا من لحمه ودمه أضعافه.

٤- أن يكون على جانب كبير من معرفة الناس، فإنه إذا عدم ذلك تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه، وراج عليه المكر والخداع والاحتيال، فكان ما يضلحه.

٥- أن يتوجه إلى الله تعالى ويتضرع إليه ويكثر من الدعاء والاستغفار ليلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد.

٦- أن يتحرز ما أمكنه التحرز من نسبة الحكم إلىٰ الله تعالىٰ وإلىٰ رسول الله ﷺ
 إلا بنص يستند عليه في ذلك.

٧- أن يستشير في فتواه من يثق بعلمه ودينه، فإن عمر هله كان إذا نزلت به النازلة استشار من حضره من الصحابة، وربما جمعهم فشاورهم.

٨- أن يعمل بعلمه، فإن العمل هو ثمرة العلم، وبدون العمل يكون علم
 الإنسان حجة عليه.

#### ومن آداب المستفتى:

١- أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة مطلقًا، وبالأخص مع المفتي فلا يفعل معه ما جرت عادة العوام به كإيماء بيده في وجهه، ولا يقول له ما لا ينبغي كأن يقول: أفتاني غيرك بكذا، ولا يسأله في حالة ضجر أو هَمٍّ أو غضب ونحو ذلك.

٢- ألّا يسأل عما لا يعني، ولا يكثر من الأسئلة إلى حد يسأم فيه المفتي ويمل.
 هذا آخر ما يسر الله ذكره في هذه المذكرة.

والحمد لله أولًا وآخرًا.

وصلَّىٰ الله وسلم وبارك علىٰ نبينا محمد وعلىٰ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلىٰ يوم الدين.

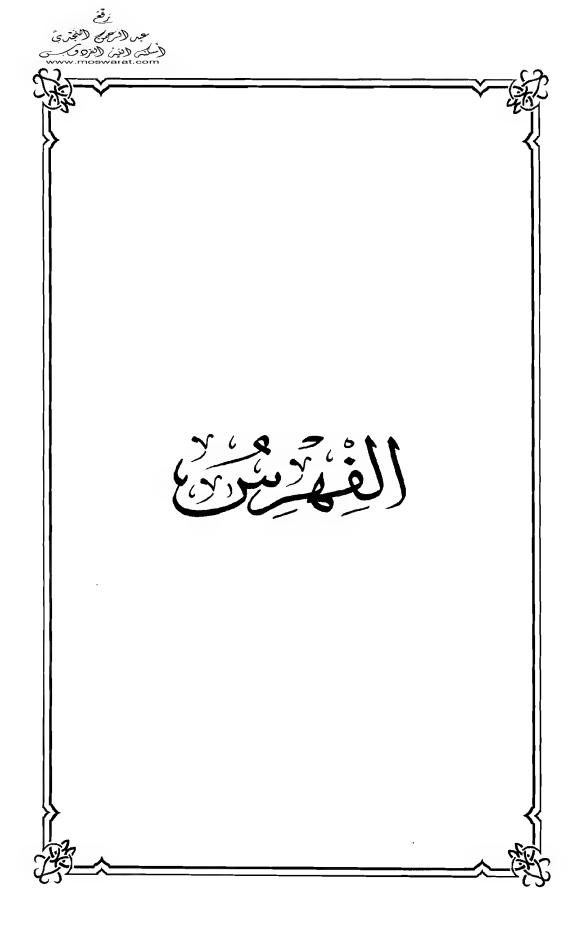

رَفْحُ معِس (لرَّحِي (الْجَثَّرِي رُسِلَتِسَ لالإِنْرُ (الِإِرُوكِ www.moswarat.com



. تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول \_\_\_\_\_\_

#### الفهرس

| ٥  | أصول الفقه                                  |
|----|---------------------------------------------|
| v  | أصول الفقه                                  |
| v  | أولًا: تعريفه باعتبار كونه مركبًا إضافيًّا: |
| Y  | ١ - كلمة أصول                               |
| ۸  | ٧ – كلمة الفقه                              |
| ۸  | شرح تعريف الفقه                             |
| ۸  | ثانيًا: تعريفه باعتبار كونه لقبًا لهذا الفن |
| ٩  | موضوعه                                      |
| ٩  | فائدته                                      |
| ٩  | استمداده                                    |
| ٩  | حكمه                                        |
| ١٠ | الأحكام الشرعية                             |
| ٧٠ | تعريف الحكم                                 |
| ١٠ | أقسام الحكم الشرعي                          |
| 11 | أقسام الحكم التكليفي                        |

| تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 11                                      | الواجب                      |
| 17                                      |                             |
| ١٣                                      |                             |
| ١٣                                      |                             |
| ١٣                                      |                             |
| ١٤                                      |                             |
| ١٥                                      |                             |
| ١٥                                      |                             |
| ١٥                                      |                             |
| 10                                      |                             |
| ١٦                                      |                             |
| ١٧                                      |                             |
| ١٨                                      |                             |
| ١٨                                      |                             |
| 14                                      |                             |
| نياء                                    | تقسيم الكلام إلىٰ خبر وإننا |
| مجاز                                    |                             |
| YY                                      | الأمرالأمر                  |
| ۲۸                                      | صيغه                        |
| م ۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | صبغ تفيد ما تفيده صبغ الأ   |

| 177 |                                 |
|-----|---------------------------------|
|     | تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول |

| ۲۹ | الحكم الذي تقتضيه صيغة الأمر عند الإطلاق     |
|----|----------------------------------------------|
| ٣٠ | الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به       |
| ۳۱ | استعمال صيغة الأمر في غير معناها الأصلي      |
| ٣١ | تكرار المأمور به أو عدم تكراره               |
| ٣٢ | الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به علىٰ الفور |
| ٣٤ | من يدخل في خطاب التكليف ومن لا يدخل          |
| ٣٦ | النهي                                        |
| ٣٦ | تعريفه                                       |
| ٣٦ | صيغ تفيد ما تفيده صيغة النهي                 |
| ٣٧ | ورود صيغة النهي بغير التحريم                 |
| ٣٧ | أحوال النهي                                  |
| ٣٨ | اقتضاء النهي فساد المنهي عنه                 |
| ٣٨ | أولًا: المنهي عنه لصفته                      |
| ٣٩ | ثانيًا: المنهي عنه لأمر لازم له              |
| ٣٩ | ثالثًا: المنهي عنه لأمر خارج عنه             |
| ٤٠ | الأمر والنهي بلفظ الخبر                      |
| ٤٢ | العام                                        |
| £7 | تعريفه                                       |
| ٤٢ | صيغ العموم                                   |
|    | نصبة النكرة في العموم وظهورها فيه            |

| دلالة اللفظ العام واستعمالاته              |
|--------------------------------------------|
| عموم حكم الخطاب الخاص به على 83            |
| العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب          |
| الحكم علىٰ المفرد بحكم العام لا يسقط عمومه |
| ما يُنزَّل منزلة العموم:                   |
| الخاص                                      |
| تعریفه                                     |
| التخصيص                                    |
| تعريفه                                     |
| الأمثلة                                    |
| المخصصات المخصصات                          |
| المخصصات المتصلة                           |
| التخصيص بالاستثناء                         |
| تعريفه                                     |
| شروط صحة الاستثناء٧٥                       |
| ورود الاستثناء بعد جمل متعاطفة             |
| التخصيص بالشرط                             |
| تعريفه٥٥                                   |
| التخصيص بالصفة                             |
| التخصيص بالغاية                            |

| <u> </u> | تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول           |
|----------|-------------------------------------------|
|          | التخصيص ببدل البعض                        |
|          | المخصصات المنفصلة                         |
|          | أولًا: التخصيص بالنص من الكتاب أو السنة   |
|          | ثانيًا: الإجماع                           |
|          | ثالثًا: القياس                            |
|          | رابعًا: الحس                              |
|          | خامسًا: العقل                             |
|          | أقسام اللفظ من حيث الدلالة                |
|          | حكم هذه الأقسام                           |
|          | المجمَل والمبيَّن ٰ                       |
| ٦٥       | ١ - المجمل                                |
| ٦٥       | أنواع الإِجمال                            |
|          | نصوص ليست مجملة                           |
|          | ٢- المبين                                 |
|          | ما يقع به البيان                          |
|          | تأخير البيان عن وقت الحاجة وإليه:         |
| ٧٠       | منزلة المبيِّن من المبيَّن:               |
| ٧٠       | لا يشترط في البيان أن يَعلَمَه كلُّ إنسان |
|          | النسخ                                     |
|          | تعريفه تعريفه                             |

| سهیں الوصوں ہی قهم علم الاصوں |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| ٧٣                            | جواز النسخ ووقوعه                     |
| ٧٣                            | نسخ الرسم والحكم                      |
| νξ                            | النسخ إلىٰ غير بدل                    |
| νξ                            | النسخ إلى بدل                         |
| ٧٥                            | نسخ الكتاب أو السنة بكتاب أو سنة      |
| ٧٦                            | نسخ المتواتر والآحاد بمتواتر وآحاد    |
|                               | الإجماع                               |
| ٧٨                            | تعريفه                                |
| ٧٩                            | أمثلة للإجماع                         |
|                               | دليل حجية الإجماع                     |
| ۸٠                            | عصر الإجماع                           |
| قاد إجماعهم أو لا؟            | هل انقراض عصر المجمعين شرط في انع     |
| ۸۲                            | مستند الإجماع                         |
| ۸۲                            | أقسام الإجماع                         |
| Λξ                            | الأخبارا                              |
| بب ۸٤                         | تقسيم الخبر باعتبار وصفه بالصدق والكذ |
|                               | تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد          |
| ۸٦                            | المتواتر                              |
| ۸٦                            | أقسام المتواتر                        |
| ۸٧                            | نوع العلم الذي يفيده المتواتر         |

| 171            | •                                        |
|----------------|------------------------------------------|
|                | تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول =        |
| ۸٧             | الآحاد                                   |
|                | التعبد بأخبار الآحاد                     |
| ۸۸             | تقسيم الآحاد من حيث رواتُه قلةً وكثرةً   |
| ۸۹             | ·                                        |
| ٩٠             | أقسام المرسل                             |
| ٩١             | حكم المرسل                               |
| 97             | تصرف الراوي في نقله للخبر                |
| ٩٢             | الشروط المعتبرة في الراوي                |
|                | صيغ الأداء                               |
| ٩٦             | أفعال الرسول ﷺ وتقريراته                 |
| ٩٦             | ١ - أفعاله -عليه الصلاة والسلام          |
| ٩٨             | ٢ – تقريراته ﷺ                           |
| 99             | القياسا                                  |
| 99             | تعريفه                                   |
| 9.9            | إثبات القياس علىٰ منكريه                 |
| 1              | أركان القياس وتعريف كل ركن               |
| 1.1            | شروط القياس                              |
| 1.1            | أولًا: شروط الأصل                        |
| طانطان         | ثانيًا: شروط الفرع، ويُشترط في الفرع شره |
| كم الأصل شرطان | ثالثًا: شروط حكم الأصل؛ ويُشترط في حَ    |

| رابعًا: شروط العلة؛ ويُشترط في العلة شرطان |
|--------------------------------------------|
| تقسم القياس إلىٰ قطعي وظني، أو جلي وخفي    |
| ١ - القياس القطعي                          |
| ٢- القياس الظني                            |
| تقسيم القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه  |
| قياس الشبهقياس الشبه                       |
| تقسيم العلة باعتبار مجاري الاجتهاد فيها    |
| مسالك العلة                                |
| ترتيب الأدلة وترجيح بعضها علىٰ بعض         |
| ١ - ترتيب الأدلة                           |
| ٢- الترجيح                                 |
| الاجتهاد والتقليد                          |
| ١- الاجتهاد                                |
| حكمه والأصل فيه                            |
| اب الاجتهاد مفتوح دائمًا                   |
| شروط المجتهد                               |
| قسام المجتهدين ومنزلة كل قسم               |
| لمصيب واحد من المجتهدين                    |
| عجزؤ الاجتهاد                              |
| جتهاد النبي ﷺ                              |

| 177 | ۳ |
|-----|---|
|-----|---|

|     | تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 114 | الاجتهاد في زمن النبوة                        |
| 119 | ٧- التقليد                                    |
| 119 | من يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ له             |
| 119 | المفتي والمستفتي                              |
| 17. | من ورد الإفتاء مسندًا إليه في الكتاب والسنة … |
| 17. | من يستفتي المقلد                              |
| 17. | إذا تعدد المفتون فأيهم يستفتي المقلد؟         |
| 171 | آداب المفتي والمستفتي                         |
|     | ومن آداب المستفتي                             |
|     | الفهرسا                                       |

#### \* \* \*

# بَ فِي الْمِلْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

تأليث الشِّيْخُ الفَقِيهُ الْمَلَّمَةُ عُسِيْرِ بُرِع السِّرِ بُرِي الْمَالِيَّالِ الْمَالِكِي الْمِي حَفِظَهُ اللَّهُ تَعْتَى الْنَ اللَّذِيشُ والجامِعةِ الْإِيْرَافِيةَ وَسِنَاهَا

WE WIN

### ضوابط

تحديث العوام بآيات وأحاديث الأسماء والصفات

تأليف

أبو محمد

عبد الحميد بن يحيى بن زيد الحجوري الزعكري

تقديم فضيلة الشيخ

يحيى بن علي الحجوري





حَالَيْتُ الشَّيْخُ الفَقِيُهُ الْعَلَّامَةُ عُمَّبِيرِ بُرِي الْعَلَيْمَ الْمَحَالِكِي عُمِّبِيرِ بُرِي الْمِعَالِكِي حَفِظُهُ اللَّهُ تَعَسَّالِكَ المَدِّرِسُ إلْمِلِمِةِ الْإِيرِلْمِيَةِ سِلَابِقًا المَدِّرِسُ إلْمِلِمِةِ الْإِيرِلْمِيَةِ سِلَابِقًا

المنظمة المنظمة



#### www.moswarat.com

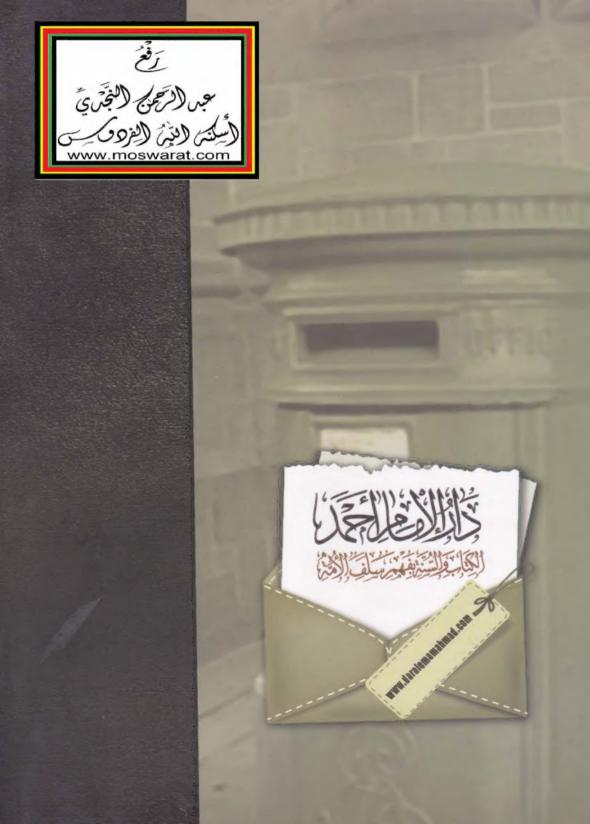